الحق الأبلخ في ذِكْرِ الحم الغفير من فروع الأوس والخزرج



نصوص وموضوعات

على ضوء الأحاديث والمصادر التاريخية

الدكتور/ عبد المحسن بن طما

# الحق الأبلج في ذعر في ذعر الحق العفير الحم العفير الحم من فروع الأوس والحزرج

نصوص وموضوعات على ضوء الأحاديث والمصادر التاريخية

> الدكتور عبد المحسن بن طما

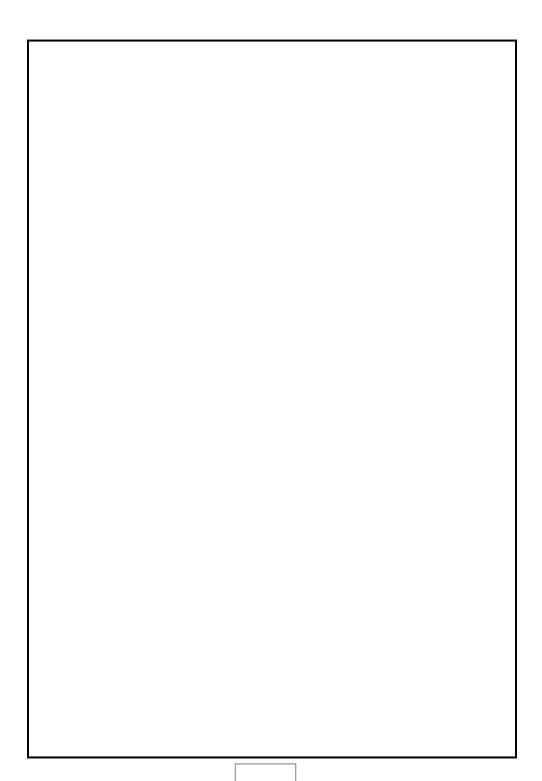

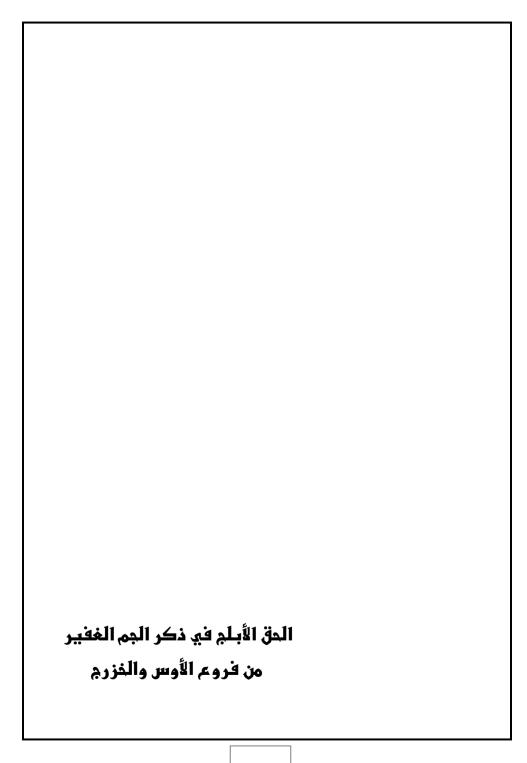

ص عبد المحسن بن فلاح بن طما، ١٤٣٩ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

بن طما، عبد المحسن بن فلاح

الحق الأبلج في ذكر الجم الغفير من فروع الأوس والخزرج. نصوص وموضوعات على ضوء الأحاديث والمصادر التاريخية/ عبد المحسن بن فلاح بن طما، جدة، ١٤٣٩هـ

۱۱۲ ص، ۱۷ × ۲٤

ردمك: ۷-۱۰۳-۰۲-۷۹۰۴ ردمك

١- التاريخ الإسلامي – عصر صدر الإسلام ٢- الأوس (قبيلة)
 ٣- الخزرج (قبيلة)

ديوي: ۱٤٣٩/١٠١٣٩ مهم ١٤٣٩/١٠١٣٩

رقم الإيداع: ۱٤٣٩/١٠١٣٩ ردمك: ۷-۲۰۲۰۲-۳۰۳

الطبعة الأولى ٤٣٩هـ/١٨٨م

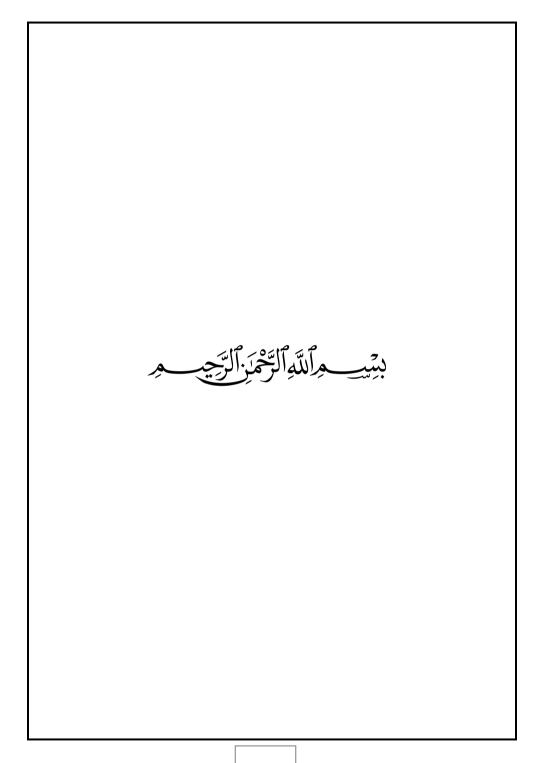

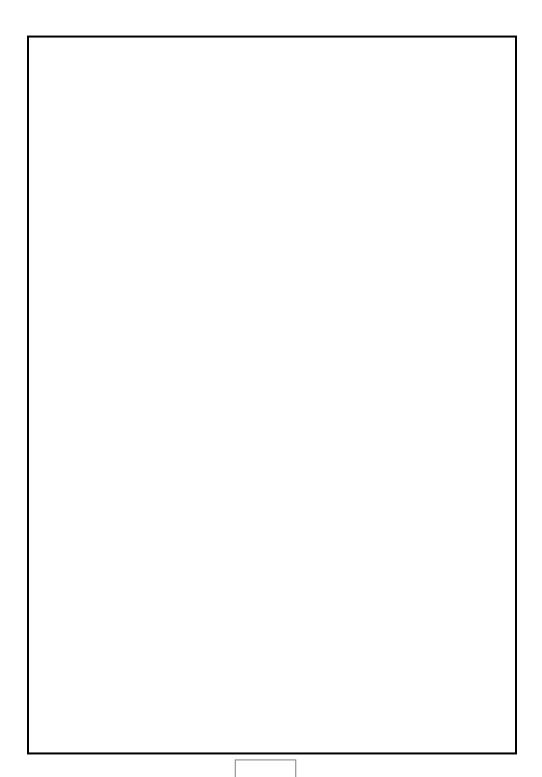

### مُقْتِلُمْتُهُ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا مُحَّد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد؛

فقد تباركت المدينة حين هاجر النبي الله الله ومن ثم سماها بهذا الاسم، وزاد أهلها من الأوس والخزرج فخراً وعزاً أنهم كانوا أهل نصرته. وقد سماهم الله علا بالأنصار، وأثنى عليهم بقوله: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ لَيُعِمْ بالأنصار، وأثنى عليهم بقوله: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ لَيُعِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ يُجِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله

وقد وضحت الأحاديث النبوية مكانتهم وفضلهم، فعن أنس بن مالك عن النبي على قال: ( الأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي)، وفي خبر غزوة حنين روى أبو سعيد الخدري على أن النبي على قال: (.... فو الذي نفسي بيده! لو أن الناس سلكوا شعباً وسلك الأنصار شعباً لسلكتُ شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار، اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء الأنصار، الأنصار، والناس دثار، وإنكم ستلقون بعدي أثرة).

وكان الأنصار في مقدمة القبائل التي وقفت بجانب الرسالة المحمدية، فعن أبي هريرة على قال: قال النبي في : (قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله). كما قال النبي : (آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار).

وانطلاقا من الآية الكريمة والأحاديث الشريفة السابقة كان هذا الكتاب للدفاع عن مكانة وإرث وتاريخ ذرية وأحفاد الرجال الذين آووا ونصروا. فالأوس والخزرج (الأنصار في) ومن حالفهم شجلت مواقفهم في صفحات التاريخ بمداد من ذهب فلن يلحق بهم اللاحق ولن يدرك أحد فضلهم، قوم هاجر النبي في إلى أرضهم ونزل عليه الوحي وهو بينهم.

وقد نال تاريخ الأوس والخزرج (الأنصار) نصيباً وافراً من الاهتمام في المدينة وحواضر الأمصار، لكنه فات على المؤرخين كثير من أخبارهم بعد وصولهم إلى الأودية التي حول المدينة لدرجة أن البعض قد توهم بانقراضهم. ويرجع قلة التفصيل عنهم خارج أسوار المدينة إلى ضعف تتبع المؤرخين لهم بعد أن أُبعدوا عن القيادة والمشاركة في إدارة الدولة ومع ذلك فقد ظلت فروع الأوس والخزرج عبر العصور في مدينتهم وما حولها بنفس مسمياتهم منذ الجاهلية. وبمرور الزمن وتغير أحوال الزمان تمددت فروعهم نواحي أودية الفرع والصفراء والواحات المجاورة، وكان تمددهم بناء على تحالفاتهم القديمة ثم أصبحوا بعد عدة قرون ضمن تكتل قبيلة حرب الذي ضم كثيراً من الكيانات الواقعة على طريق القوافل بين المدينتين المقدستين.

والكتاب عبارة عن نصوص مختارة من مؤلفاتي عن الأوس والخزرج وموضوعات أخرى، رداً على من يزعم بقلة أعقاب الأوس والخزرج أو من يقول بتناقصهم أو فنائهم متجاهلًا بأن التناقص والقلة تخص جيل الأنصار الذين ناصروا النبي وقد مات آخرهم قبل نهاية القرن الأول، أما أعقابهم وذراريهم فقد ذكرتهم المصادر حول مدينتهم منذ القرن الثاني حتى القرن السابع.

ويستند الكتاب على الواقع وشرح علماء الأمة للحديث الشريف: (...النّاسَ يَكْثُرُونَ وَتَقِلُّ الْأَنْصَارُ...) الذي يوضح بأن المقصود بالأنصار في هذا الحديث هم الذين ناصروا الرسول والله فقد قال الحافظ ابن حجر: "فيه إشارَة إِلَى دُحُول قَبَائِل الْعَرَب وَالْعَجَم فِي الإِسْلام وَهُمْ أَضْعَاف أَضْعَاف أَضْعَاف قَبِيلَة الأَنْصَارِ..."، وقد ضعف ابن حجر رأيه الأخر بقوله: "ويحتمل ..."، أما العلامة بدر الدين العيني فقال: "لأن الأنصار هم الذين سمعوا رسول الله ونصروه، وهذا أمر قد انقضى زمانه لا يلحقهم اللاحق ولا يدرك شأوهم السابق وكلما مضى منهم أحد مضى من غير بدل فيكثر غيرهم ويقلون". ويؤكد صحة رأي ابن حجر والعيني ما ذكرته المصادر بأن الأوس والخزرج هم الجم الغفير وأكثر القبائل عددًا في الأندلس والمغرب في العصور المتأخرة، وهذا يدحض رأي من يقول بقلة أعقاب الأوس والخزرج أو انقراضهم.

وفي الكتاب عرض لبعض أعقابهم الممتدة وتوضيح بأن السواد الأعظم منهم لم يُذكر فناؤه، ولا التفات لمن فني منهم في المدينة لأن ذلك لا يمثل شيئًا أمام تعدادهم، ويدعم ما سبق ما سوف نورد من أخبارهم في الأودية حول المدينة وكذلك في بادية المدينة حسب المصادر مع توضيح بأن الاضطرابات السياسية والنوازل الطبيعية ليس لها تأثير على تعدادهم البتة.

وفي الختام أدعو الله عَالَة أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.

د/ عبد المحسن بن طما الأسلمي

٩٣٤ ١ هـ

#### وثيقة النبي ع الله المدينة

وثيقة النبي على المدينة من أشهر الوثائق الحقوقية في العالم، فقد وضعت أسس المواطنة الحقيقة وفق الحقوق والواجبات، ودونت فروع وكيانات المدينة وحفظتها عبر القرون حتى عصرنا الحالي(١) ونصها: "هَذَا كَتَابٌ مِنْ مُحَمَّد النَّبِيِّ مُجَّد ﷺ، بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشِ وَيَثْرِبَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ كِيمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ. إِنَّهُمْ أُمَّةُ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ. الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشِ عَلَى ربْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ. وَبَنُو عَوْف عَلَى ربْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الأولَى، كُلّ طَائِفَةِ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَبَنُو سَاعِدَةَ عَلَى ربْعَتِهمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الأولَى، وَكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الأولَى، وَكُلّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَبَنُو جُشَم عَلَى ربْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهِمْ الأولَى، وَكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَبَنُو النّجّارِ عَلَى ربْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الأولَى، وَكُلّ طَائِفَةِ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَبَنُو عَمْرو بْن عَوْفٍ عَلَى ربْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الأولَى، وَكُلِّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَبَنُو النّبِيتِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الأولَى، وَكُلِّ طَائِفَةِ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَبَنُو الأوْس عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الأولَى، وَكُلَّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقَسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنينَ.

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة النبوية، ج١/١ - ٥٠٤ - ٥٠٥.

#### قراءة في وثيقة النبي الله المدينة

- ١ وثيقة النبي على المدينة أشهر دستور يوثق حقوق الفرد وواجباته.
- ٢ جاءت وثيقة النبي على للجتمع المدينة بصفة الإيجاز والاختصار كحال بقية الرسائل النبوية.
  - ٣- إنها ذكرت كيانات المدينة على أساسهم القبلي والعرقي وليس الديني.
    - ٤ إنها أثبت المصادر لتوثيق فروع كيانات المدينة من الأوس والخزرج.
      - ٥ بدأت بذكر الخزرج في كونهم الأكثر عدداً وعدة و تأثيراً.
- 7 بدأت بذكر عوف الخزرجية التي تضم بني سالم وسالم الحبلى (السالمين) لأن فيهما قيادة المدينة في الجاهلية، وكذلك مع دخول النبي الله للمدينة، بالإضافة إلى مكانتهما وتعدادهما بين كيانات المدينة عامة.
- ٧- جعلت حقوق وواجبات أي قبيلة في المدينة متساوية مع حقوق وواجبات قبيلة عوف الخزرجية (السالميين).
- ٨- جعلت من بني عوف الخزرجية (بني سالم وبني سالم الحبلي) معياراً
   للحقوق والواجبات في المدينة، وذلك لمكانتها القيادية.

فروع الأوس والخزرج التي لها امتداد نسبي في العصور التالية حسب وثيقة النبي المجتمع المدينة: -

# أولًا: فروع الخزرج:

سكنت الخزرج في غرب ووسط وشمال المدينة منذ الجاهلية، وهم أكثر سكان المدينة عددًا وعدة، وفروعهم الرئيسة هي:

1 - بنو عوف: القواقل: بنو سالم (السالمي)، وبنو سالم الحبلي الها ويقال لهم السالميون.

٢- بنو كعب: منهم بنو ساعدة رالساعدي) ومنهم البدي، وبنو سعد.

٣- بنو الحارث: منهم بنو صخر؛ وبنو عامر، وبنو ثابت (الثابتي).

٤- بنو جُشم: منهم اليزد، ومنهم أيضاً بنو سلمة (السليمي) السَلِمي<sup>(۱)</sup> التي ينتمي لها بنو جابر.

ويمكن اعتبار بني سلمة السلمي (السليمي) في كفة وبقية بني جشم في كفة أخرى، فهم خلق كثير، وكلمتهم واحدة ورابطتهم قوية وعظيمة.

ومنهم بنو حبيب من جُشم الخزرجية: بنو علاء، ومن بياضة (٢) بن زريق: رُحيلة ﷺ، وبنو لبيد بن تعلبة بن سنان بن عدي بن أمية بن بياضة.

(١) انظر: عبدالمحسن بن طما: لمحات من تاريخ الأوس والخزرج، ص١٢٢؛ وأوردت المصادر وجود تحالفات لبعض من جهينة مع بني سلمة، وهو تحالف موثق، ومنهم: عبد الله بن أنيس الجهني الأنصاري القضاعي السَلِمي حليف بني سلمة: ابن حجر: الإصابة، ص١٣ ص١٤.

(٢)هناك بياضة بن سبيع من بني عمرو بن ربيعة أهل تمامة والساحل.

(٣)[في: الاستيعاب (ج١/ص١٥)، قال: (رجيلة – رحيلة - رخيلة ابن ثعلبة بن عامر بن بياضة) فأسقط من نسبه (خالد بن ثعلبة)، وفي: جمهرة ابن حزم (ص٣٥٧) أضاف: (خالدا) بين: (ثعلبة بن عمار)، وأخطأ في سياق أخباره، سيرة ابن هشام (م١/ص٧١) وعنده: (رجيلة) بالجيم، وفي:

ومن جُشم: الأحمديون<sup>(۱)</sup>، وبنو يحيى، وكذلك بنو سعد<sup>(۲)</sup>: بنو الصحابي سعد بن عثمان بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق بن عامر. ومن جُشم أيضا عامر الله إلى عامر بن عمر بن خالدة بن مخلد بن عامر بن زريق بن عامر، ومن بني زريق قبيلة بني عمرو<sup>(3)</sup> أهل غرب المدينة.

٥- بنو النجار: تفرع منهم قبائل ظلت حول ديارها، وأسر انتشرت في أنحاء العالم، ومنهم:

أ- بنو عدي أخوال عبدالمطلب، ومنهم:

- بنو وهب: نسبة إلى وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم

مغازي الواقدي (ص١٧٢) وعنده: (رحيلة)بالحاء المهملة، وسقط عنده: (عمارا) قبل: (بياضة)، وفي: النسب (ص٢٨٥)والاشتقاق (ص٤٦٠)وأسد الغابة (ج٢/ص٦٨)قالوا: (رخيلة)، وقال ابن الأثير: (قيده ابن عقبة بالخاء المنقوطة)، وفي: الاستبصار قال: (رجيلة)، وفي: المؤتلف للدار قطني (ص٠٩٠)، وتبصير المنتبه(ص٩٥): - الدمياطي من أخبار قبائل الخزرج، ص٩٣٨]. وهو: رحيلة بن ثعلبة بن خالد بن ثعلبة بن عامر بن بياضة بن عامر بن زريق بن عامر بن زريق من جشم الخزرج.

(١) انظر: عبدالمحسن بن طما: وقفات مع الهمداني وكتاب الإكليل، ص١٢٩-١٣٠.

(٢) ابن هشام: السيرة، جزأين، ج١/٠٠٠.

(٣) ابن سعد :الطبقات، أهل المدينة من التابعين، ج٧٥/٧.

(٤) ابن زبالة: أخبار المدينة، ١٧٩؛ من أخبار قبائل الخزرج، ١٠٩-٩١٦؛ ابن الكلبي: نسب معد، ٤٢٤؛ ابن حبيب: المحبر، ٢٧٠؛ أنساب الأشراف، ج١/٥٤٠؛ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، ٣٥٨. وهم: بنو عمرو بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج-من أقارب بني سلمة السلِمي-السليمي ورحيلة وبني علاء-.

بن عدي بن النجار، ويلتقون مع بني فهد في غنم بن مالك بن النجار.

ب- بنو مالك: منهم ولد مُحَد بن عمرو ابن حزم النجاري<sup>(۱)</sup> قال المقريزي عن الأنصار: "منهم بأرض مصر بنو مُحَدّ"<sup>(۲)</sup>.

ومن بني مالك النجار: آل أبي طلحة، وبنو فهد ويقال لهم الفهدي (٣): لهم ضياع في وسط المدينة وشرقها ووادي بطحان.

ج- بنو مازن : منهم عقب زغيبة إلى وتميم.

د - بنو دينار : منهم بنو مسعود.

وفي العموم بنو النجار قبيلة تقارب في تعدادها لعوف الخزرجية (بنو سالم والحبلى)؛ لذا توزعت فروعها في كيانات المدينة بين بني سالم ومسروح، خاصة بعد تكتل تلك الفروع مع زبيد (حرب المذحجية) التي لها حلف ومصاهرة مع الأشراف.

#### 

<sup>(</sup>١) مُحَد بن عمرو بن حزم النجاري الخزرجي سماه النبي رهو قائد الأنصار يوم الحرة بعد مقتل عبدالله بن حنظلة العوفي الأوسى.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: البيان والإعراب عمن بأرض مصر من الأعراب، ص٢٩ -٣٠.

<sup>(</sup>٣)السمعانى: الأنساب، ج١١/٤.

#### ثانياً فروع الأوس:

أنجب الأوس ابنًا واحداً هو مالك، وأنجب مالك خمسة أبناء، والأوس هم أقل عدد من الخزرج ولكنهم تملكوا الأراضي الأكثر خصوبة، وللأوس خمس فروع أكبرها بنو عوف وبنو عمرو أما بقية الفروع فهي صغيرة وقد تحالفت مع القبيلتين الكبيرتين، وفروعهم كما يلى:

1 - بنو عوف (أهل قباء ﴿): فيهم فرعان هم: بنو الحارث بن عوف وبنو عمرو بن عوف، فمن بني عمرو بن عوف: الضبيعي العوفي، وبنو صيفي، وبنو البرك منهم أمير الرماة يوم أحد، ومن عوف ذرية حسين بن السائب من أهل قباء، وشهرته الحسين من أحفاد أبي لبابة العوفي أمي حامل راية بني عوف يوم الفتح، ومنهم بنو سهل بن حنيف العوفي أمي ومن أهل قباء أيضاً ذرية عوم بن ساعدة العوفي أمي معاوية أهل مسجد الإجابة الذين منهم بنو جبر بن عيف ذرية شبل، وكذلك بني معاوية أهل مسجد الإجابة الذين منهم بنو جبر بن عتيك (۱)، ولبني عوف مسجد قباء والنور في ناحية العصبة.

Y - بنو امرئ القيس: منهم بنو السلم وبنو واقف ومنهم: سعد بن خيثمة الأمري الأوسي شه من أخوة عوف، وهو الذي كان الرسول شه يجتمع في بيته بقباء مع الأنصار عند وصوله شه مهاجرا من مكة.

٣- بنو جشم : هم بنو عبد الله، نسبة إلى عبدالله بن مالك بن الأوس.

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات، ج٣/٢٦؛ انظر: أ.د عبد الله الحجيلي: العَلَمُ النبوي الشريف،٩٦.

3- بنو عمرو: يقال لهم النبيت، وهم أهل شرق المدينة، ومنهم: بنو عبد الأشهل في وزاعوراء في وحارثة في والظفر في ومنهم النعماني (١)، ومنهم: بنو الحيسر (٢)، وجدهم أنس الحيسر الأشهلي، وهو الذي أخذ مائة من بني عبد الأشهل (٦) وحاول عقد تحالف مع قريش قبل الهجرة، ثم أن حفيدة حفيده التي يقال لها أم الخطاب تزوجها حمزة بن عبدالله بن الزبير بن العوام صاحب قرية الربض والنجفة في وادي الفرع، وأمها أم سلمة بنت عمرو بن (سعد بن معاذ في (١))، وهذا دليل على صحة قول عرام السلمي ت: ١٠ مرد بوجود الأنصار في الفرع وقراه. ومن بني عمرو الأوسية: شعيب بن سلمة، زاد ابن المقرئ أبو صالح الأنصاري، من ولد رفاعة بن رافع بن خديج (٥) في ورافع عريف قومه.

۵ – بنو مرة 🚓 <sup>(٦)</sup>.

#### \*\*\*\*

(١)عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة النعماني. عن البيهقي: السنن الكبير، ح ٩٧٦٧.

<sup>(</sup>٢) الحيسر: ورد اسمه (الحيش) مُصَحفاً عند الزبير ابن بكار.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم: جوامع السير، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٤) سعد بن معاذ الأشهلي المسلمين يوم الأوس في زمانه، هو الذي اهتز لموته عرش الرحمن، وحكم في بني قريظة بعد خيانتهم للمسلمين يوم الخندق، وافق حكمه حكم الله من فوق سبع سموات.

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر : تاريخ دمشق، ص٥٨٩٠؛ ابن حبان (ت : ٣٠٩هـ) : الثقات، ج٨/٣٠٩.

<sup>(</sup>٦) فرع أوسى صغير متحالف مع أخوقهم من بني عمرو الأوسية النبيت.

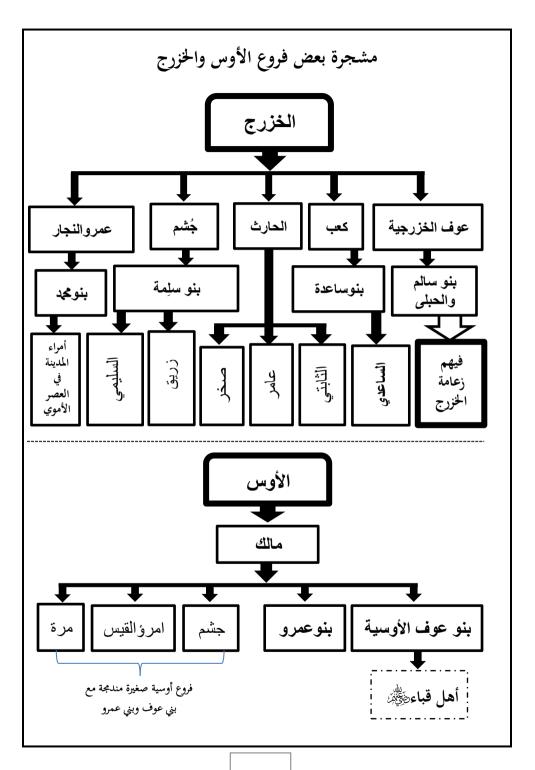

#### بعض ممن تسموا بالأنصار من غير الأوس والخزرج

حاز الأنصار على قصب السبق في نصرة النبي ألم لحق بحم في هذا الفضل كل من مزينة وأسلم وغفار وجهينة وبلي وبني عمرو بن ربيعة وغيرهم، ومن تلك القبائل صحابة وتابعون دُونت القابم كما يلي: البلوي الأنصاري، والجهني الأنصاري، والخزاعي الأنصاري. وكذلك المزني الأنصاري والأسلمي الأنصاري. وقد احتفظت تلك القبائل بمسماها القبلي ولم يعد هناك ذكر لسماهم الديني مثلهم مثل جيرانهم في الحجاز وأخوتهم من الأوس والخزرج، أما الأسر الأنصارية فظلت محافظة على مسماها الديني، وقد ذكر الشيخ حمد الجاسر في عام ٢٤٠ه (١) أن مزينة وأسلم قد اندمجتا في قبيلة حرب. ونذكر من رجال تلك القبائل التي ناصرت النبي كل من: –

١- أبو أمامة بن ثعلبة الحارثي الأنصاري البلوي.

٢- أبي قتادة أبو مُحَّد الغفاري الأنصاري.

٣- أياس بن ثعلبة أبي أمامة البلوي الأنصاري.

٤- بسبس الجهني الأنصاري.

٥- بصرة بن أكثم الأنصاري الخزاعي.

٦- ثابت بن أقرم بن ثعلبة البلوي الأنصاري.

٧- تعلبة بن عبد الله الأنصاري البلوي.

(١)دارة الملك عبد العزيز، الوثيقة رقم ١٩٨، ١٩٨، ١٤٣٨/١/٢٥هـ. وثيقة صالح محارب المزني.

- ٨- جابر بن أسامة الجهني الأنصاري.
- 9- جابر بن عبد الله الأنصاري المزني.
- ١ حصين بن سلمة بن أسد البلوي الأنصاري.
  - 11- خديج بن سلامة البلوي الأنصاري.
- ١٢- ديعة بن عمر بن جراد بن يربوع الجهني الأنصاري.
  - ١٣- سنان الجهني الأنصاري.
  - ٤١- سهل البلوي الأنصاري.
  - 0 1 سواد بن غزية البلوي الأنصاري.
  - ١٦- ضمرة بن عمرو أبو بشر الأنصاري الجهني.
    - ١٧- طلحة بن البراء البلوى الأنصاري.
    - ١٨- عاصم بن العكير المزيى الأنصاري.
  - 19 عامر بن سلمة بن عامر الأنصاري البلوي.
- ٢- عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري المزين.
  - ٢٦- عبد الله بن أبي أوفي الأسلمي الأنصاري.
- ٢٢ عبد الله بن أنيس بن حرام الجهني الأنصاري القضاعي السلمي
   (السليمي) حليف بني سلمة.
  - ٢٣- عبد الله بن بريدة الأنصاري الأسلمي.
    - ٢٤- معاذ بن أنس الجهني الأنصاري .
    - ٢٥ عبد الله بن مغفل المزيى الأنصاري.

٢٦- عبد الله مُحَّد بن على الأنصاري المزين.

٢٧- عبدالرحمن بن عبدالله البلوي الأنصاري الأوسى.

٢٨- عبدالله بن خبيب الجهني الأنصاري المدني.

٢٩- عبدالله بن سلمة البلوي الأنصاري الأوسى.

• ٣- عبس عقبة بن عثمان بن خالد الجهني الأنصاري.

٣١- عتيبة البلوي الأنصاري.

٣٢- عمارة بن حزم بن زيد الأنصاري الخزاعي.

٣٣- عمرو بن ثعلبة الجهني الأنصاري.

٣٤- عمير بن عامر الأنصاري المزيى المدنى.

٣٥- عوف بن مالك الأشجعي الأنصاري.

٣٦- قرظة بن كعب الأنصاري الخزاعي.

٣٧- كعب بن عجرة البلوى الأنصاري.

٣٨- مرة بن الْحُبُاب بن عدي العجلان البلوي الأنصاري.

٣٩- معن بن عدي بن الجد بن العجلان البلوي الأنصاري.

• ٤ - عبد الله بن بريدة الأنصاري الأسلمي.

١٤- هانئ بن نيار البلوي الأنصاري.

#### ######

# شرح الحديث النبوي: النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَتَقِلُّ الأَنْصَارُ

ورد في تفسير الحديث عدة شروحات تشير إلى أن المعني بالأنصار هنا هم الذين ناصروا النبي في حياته، وقد دعا لهم في بالبركة في المال والعيال، وحث واستوصى بهم خيرًا، وفي ذلك تذكير بأن الأنصار سيقلون وذلك أمرٌ حتمي، حيث ستجري عليهم نواميس الفناء الكونية، فقد مات آخرهم سنة ثمانية وثمانين وقيل واحد وتسعين (۱)، لكن أحفادهم ظلوا في ديارهم محتفظين بأسماء قبائلهم، ويجاورهم في الديار جيران كرام من كيانات الحجاز العريقة كمزينة وسليم وأسلم ومالك وملكان وجهينة وبلي وبقايا كنانة وعمرو بن ربيعة. وسوف نورد شرح الحافظ ابن حجر وشرح العيني:

#### أولا: شرح الحافظ ابن حجر (ت:٢٥٨هـ)

الرأي الأول: قال على: " أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَتَقِلُ الأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُهُ فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ "(٢).

فقد فسر الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري (٣) قول النبي الله : (وَإِنَّ النَّاسِ سَيَكْثُرُونَ وَيَقِلُّونَ) أَيْ أَنَّ الأَنْصَارِ يَقِلُّونَ، وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى دُخُول قَبَائِل

<sup>(</sup>١)السيوطي: البدور السافرة في أمور الآخرة، ج١/٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر :فتح الباري في شرح صحيح البخاري، مج٨/٩٩ - ٥٠١ - ٥٠١

<sup>(</sup>٣) ابن حجر : فتح الباري في شرح صحيح البخاري، مج١/٨٥٠.

الْعَرَب وَالْعَجَم فِي الإِسْلام وَهُمْ أَضْعَاف أَضْعَاف قَبِيلَة الأَنْصَار، فَمَهْمَا فُرِضَ فِي الْعَرَب وَالْعَجَم فِي الإِسْلام وَهُمْ أَضْعَاف أَضْعَاف قَبِيلَة الأَنْصَار مِنْ الْكَثْرَة كَالتَّنَاسُلِ فُرِضَ فِي كُلِّ طَائِفَة مِنْ أُولَئِك، فَهُمْ أَبَدًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرهمْ قَلِيل.

#### الرأي الثاني: قال الحافظ ابن حجر(١١): (بصيغة الاحتمال):

وَيَعْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَ الْآَلِ الْآَلَةِ عَلَى أَنَّهُمْ يَقِلُونَ مُطْلَقًا فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ لأَنَّ الْمَوْجُودِينَ الآنَ مِنْ ذُرِّيَّة عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب مِمَّنْ يَتَحَقَّق نَسَبه، نَسَبه إِلَيْهِ أَضْعَاف مَنْ يُوجَد مِنْ قَبِيلَتَيْ الأَوْس وَالْخُزْرَج مِمَّنْ يَتَحَقَّق نَسَبه، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ، وَلا الْتِفَات إِلَى كَثْرَة مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ مِنْهُمْ بِغَيْرِ بُرْهَان. وَقَوْله: "حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَام " فِي عَلَامَات النُّبُوّة " بِمَنْزِلَةِ الْمِلْح فِي الطَّعَام " أَيْ عَلَامَات النُّبُوّة " بِمَنْزِلَةِ الْمِلْح فِي الطَّعَام " أَيْ عَلَامَات النُّبُوّة " بِمَنْزِلَةِ الْمِلْح فِي الطَّعَام " أَيْ عَلَامَات النُّبُوّة " فِي الْقِلَة، لأَنَّهُ جَعَلَ غَايَة قِلَّتهمْ الانْتِهَاء إِلَى ذَلِكَ وَالْمِلْح بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَلُهُ الطَّعَام جُزْء يَسِير مِنْهُ، وَالْمُرَاد بِذَلِكَ الْمُعْتَدِل.

قلت: لم يرجح الحافظ ابن حجر الرأي الثاني بل جعله كله ضمن الاحتمال حين قال: "ويحتمل أَنْ يَكُون عَلَيْ ..." وبذلك فهو ليس رأياً راجحاً لديه.

## ثانيًا: شرح بدر الدين العيني الحنفي (ت: ٥٥٥هـ)(٢):

قال العيني: "لأن الأنصار هم الذين سمعوا رسول الله كل ونصروه، وهذا أمر قد انقضى زمانه لا يلحقهم اللاحق ولا يدرك شأوهم السابق وكلما مضى منهم أحد مضى من غير بدل فيكثر غيرهم ويقلون.

<sup>(</sup>١) ابن حجر : فتح الباري في شرح صحيح البخاري، دار طيبة، مج١/٨٠٥.

<sup>(</sup>٢) بدر الدين العيني الحنفي : عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج٥ ٢٦٦/١.

قوله (حتى يكونوا كالملح في الطعام) يعني من القلة ووجه التشبيه بيز الأنصار والملح هو أن الملح جزء يسير من الطعام وفيه إصلاحه فكذلك الأنصار وأولادهم من بعدهم جزء يسير بالنسبة إلى المهاجرين وأولادهم الذين انتشروا في البلاد وملكوا الأقاليم ".

وقد بين بدر الدين العيني في شرحه: أن الأنصار الذين سوف يقلوذ هم الذين عاصروا النبي فقط.

ثالثا: قال الأبي: "الأظهر أنه يعني المباشرين لنصرته على لا أبناءهم "(١).

#### شواهد أخرى

1- في فضائل الأنصار لأبن حنبل، {أتت الأنصار النبي فقالوا - ذكر القصة - ادع لنا أن يغفر لنا، فقال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار، قالوا يا رسول الله وأولادنا من غيرنا؟ قال: وأولاد الأنصار، قالوا يا رسول الله وموالينا؟ قال: وموالى الأنصار... \( (٢) ).

وفي صحيح مسلم قال ﷺ: { اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء الأنصار }، وقال: "ولذراري الأنصار ولموالى الأنصار "(").

<sup>(</sup>١) مُحَّد الأمين الهرري: الكوكب الوهاج والروض البهَّاج في شرح صحيح مسلم، ج١٥٣/٢٤.

<sup>(</sup>٢) أحمد ابن حنبل (ت ٢٦١هـ): فضائل الصحابة، ج١/١٩١. الحديث ١٤١٠

<sup>(</sup>٣) الإمام مسلم: صحيح مسلم، ج٤٨/٤ ١٩٤٨.

في الحديثين توضيح للأجيال، ففي البداية ذكر الأنصار ثم أبنائهم ثم أبنائهم ثم مواليهم، في إشارة بأن الأنصار هم الذين ناصروا النبي الله المنافقة أحفادهم ثم مواليهم، في إشارة بأن الأنصار هم الذين ناصروا النبي الله المنافقة المنافقة

٢- الأنصار المذكورون في الأحاديث التالية هم الذين كانوا في زمنه في وليس ذراريهم. قال في :" يا معشر المهاجرين فإنكم قد أصبحتم تزيدون، وأصبحت الأنصار لا تزيد على هيئتها التي عليها اليوم (١)".

٣- قال : "أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم (٢). وفي رواية : "إن الأنصار قد قضوا ما عليهم وبقي ما عليكم" (٣).

3 – عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه كعب بن مالك، أنه قال: إن آخر خطبة خطبناها رسول الله على قال: " يا معشر المهاجرين، إنكم، قد أصبحتم تزيدون، وإن الأنصار قد انتهوا، وإنهم عيبتي التي آوي إليها، فأكرموا محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم "(٤).

<sup>(</sup>١) أحمد ابن حنبل (ت ٢٦١هـ): فضائل الصحابة، ج١/٧٩١، الحديث ١٤١٢.

<sup>(</sup>٢) مُحَّد الأمين الهرري: الكوكب الوهاج والروض البهَّاج في شرح صحيح مسلم، ج١٥٣/٢٤.

<sup>(</sup>٣) أحمد ابن حنبل (ت ٢٦١هـ): فضائل الصحابة، ج١/٠٠٨، الحديث ١٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله الحاكم النيسابوري:: المستدرك على الصحيحين، ج٤/٨، الحديث ٢٩٧٠.

<sup>(</sup>٥)مسلم: كتاب فضائل الصحابة ، فضائل أنس بن مالك ، رقم ٢٤٨٠، رقم ٢٤٨١.

وقال أنس: "فلقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي مائة وخمسة وعشرين وأن أرضى لتثمر في السنة مرتين "(١).

₹ - عن مُحَد بن صالح بن عاصم قال: " جاءت عمرة بنت رواحة تحمل ابنها النعمان بن بشير في ليفة إلى رسول الله ﷺ فدعا بتمرة، فمضغها ثم حنكه بحا، فقالت يا رسول الله ادع الله أن يكثر ماله وولده"(٢)، وقال مُحَد بن عمر: "ونزل النعمان بن بشير وولده الشام والعراق زمن معاوية ثم صار عامتهم بعد ذلك إلى المدينة وبغداد ولهم بقية وعقب(٢)".

٧- عن أسيد بن حضير : {أن رجلاً من الأنصار خلا برسول الله على فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقونى على الحوض} (٤).

٨- قال الشيخ صالح المغامسي<sup>(٥)</sup> في تفسير الآية الكريمة: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ﴾، "المقصود بالأنصار هنا من كان ناصراً للنبي على حياته" من الأوس والخزرج.

#### 

(١) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، ج١/٢٧٧.

<sup>(</sup>۲) ابن منظور: مختصر تاریخ دمشق، ج۱ ۲۱/۲٦.

<sup>(</sup>٣) المزي: تهذيب الكمال، ج ٢٩/ ٤١٣؛ الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، ص٤٥٥.

<sup>(</sup>٤) أحمد ابن حنبل (ت: ٢٦١هـ): فضائل الصحابة، ج١/٥٠٨، الحديث ١٤٤٩.

<sup>(</sup>٥)الشيخ صالح المغامسي :محاضرة ضمن برنامج روح المعاني.

# إشكالية قبول تفسير الحديث: "النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَتَقِلُّ الأَنْصَارُ" بأن المقصود بالأنصار هم من عاصر النبي المُ

يقع من يجهل بتاريخ وديموغرافية المدينة المنورة في كثير من التخبط خاصة عند الحديث عن تاريخ الأنصار فتجده يردد كثيراً هذا السؤال: كيف غفل المؤرخون عن ذكر تواجد الأنصار حول المدينة ليتم اكتشافهم اليوم؟! وأكثر من يكرر هذا السؤال هو مَنْ يبحث في تاريخ الأنصار في وهو جاهل بأبسط تقسيم فروعهم.

ويقول أحد الواقعين في وحل هذا الجهل في تغريدة له مستشهداً بآية كريمة: " {ها أنتُمْ هَوُلاء حاجَجْتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم}. كيف جَعل جشم الخزرج في الأوس؟".أ.ه.

قلت: هذه التغريدة تؤكد أن صاحب هذا القول لا يعرف أنه يوجد فرع اسمه جشم في الأوس، وقد كان يظن أن جشماً في الخزرج فقط.

وفي تغريدة أخرى له لم يستطع أن يميز بين عوف الأوسية أهل قباء وبين عوف الخررجية، ومع ذلك يسمح لنفسه في الكتابة في تاريخ الأنصار ويختار من تفسير العلماء للحديث: "النّاسَ يَكْثُرُونَ وَتَقِلُ الْأَنْصَارُ" ما يوافق هواه انتصاراً لرأيه.

ولكي يدعم آرائه السابقة تقوّل علي قولاً لم أقله، حيث زعم في محاضرة له بتاريخ ٢٠١٦/٢/٨هـ أين قلت في تغريدة بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢م ما يلي: "وبالنسبة للعرب أيضا مقارنتهم الآن العرب اجتازوا ٠٠٠مليون نسمة، كم نسبة الأنصار منهم؟ بالكثير لو كانوا ٢مليون، فهم ٢٠٠ وهي قليلة". وإني أبرأ إلى الله من هذا القول، فلم يحدث أن غردت بذلك أبداً. وزعمه هذا خطأ فادح كشفناه لأننا معاصريه! فكيف نثق في معلومات ووثائق ليس لها مصدر إلا ناقليها؟!، فلله المشتكى من هذا التناقض الواضح في المنهج!.



#### أوضاع أربع كيانات عربية شهيرة

١ - قريش: أول من يفني من القبائل.

**٢-الأنصار:** الأوس والخزرج وهم الأوس "بنو عوف وبنو عمرو وأخوقم. و"الخزرج" بنو سالم وأخوتهم.

قال رسول الله على: " أيها الناس إن الناس يكثرون وإن الأنصار يقلون"، وأرجح أقوال علماء الأمة الإسلامية أن:

أ- الأنصار هم الذين ناصروا النبي الله كما فسر ذلك الحافظ ابن حجر والعلامة بدر الدين العيني.

ب- مقارنة عددهم مع عدد العرب والعجم الذين سوف يدخلون في الإسلام.

ج- مقارنة عددهم بذرية علي بن أبي طالب، التي تفوق أعدادهم كثير من الكيانات اليوم.

٣- بنو تميم: تبقى ويكون لها دورًا في قتال الدجال في آخر الزمان.

**٤ - مزينة** في المدينة المنورة.



### ذِكر أعقاب فروع الأوس والخزرج في الأحاديث والمصادر

أشارت المصادر إلى الأنصار الذين لهم عقب ولذراريهم أنساب ممتدة في المدينة والحجاز والعراق والخليج وأفريقية والشام وغيرها من أصقاع الدنيا، ثم وثقَت أسماء من انقرض منهم، إلا أن السواد الأعظم منهم ذكرتهم المصادر دون الإشارة إلى انقراضهم، فهم بذلك حَول مدينتهم، وهذا ما أكدته كتب التاريخ والسير، وأثبت الواقع المعاش، وشهادة الرجال، ومن ذلك قال أ.د/ عبد الرزاق الصاعدي العوف: "قبائل الأنصار دخلت في قبيلة حرب وأصبحت جزءا من مكوناها"(١). وفي صحيفة عكاظ بتاريخ يوم الأحد ٥ مارس ٢٠١٧م، بعنوان الجهل أبو الخبائث (٢)": "وهم إلى اليوم وغد وبعد غد يسكنون المدينة وبواديها ويحتفظون بأسماء قبائلهم القديمة وأراضيها وضياعها، بالرغم من دخولهم في كيانات قبلية جديدة بالحلف كما هو معروف من سلوك القبائل في العصور المتأخرة ف «بني سالم» سادة الخزرج على سبيل المثال ما زالوا في ديارهم وضياعهم ونخيلهم حول المدينة وفروع قبيلتهم أشهر من أن تذكر، وكذلك إخوهم «بني عمرو» و «بني عوف» من الأوس، وجميع هذه القبائل دخلت في تكتل قبلي معروف تفخر به اليوم". ويؤكد ذلك ماذكره الشيخ تركى بن حمود الترجمي بخصوص اطلاعه على وثيقة تذكر الخزرج في الصفراء.

<sup>(</sup>١)حساب تويتر أ.د/ عبد الرزاق الصاعدي العوفي: ١٠:١٨/٦/١٨ ٢:٥٦م.

<sup>(</sup>٢) صحيفة عكاظ يوم الأحد ٥ مارس ٢٠١٧م، بعنوان الجهل أبو الخبائث.

وسوف نذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض من رجال الأوس والخزرج الأنصار الذين ذُكر أن لهم أعقاب ممتد، وجلهم في الحجاز:

• أدت الدعوات النبوية للأنصار إلى زيادة البركة في المال والذرية، ومن ذلك دعا رسول الله ولانس بن مالك فقال: (اللهم أكثر ماله، وولده، وبارك له فيما أعطيته)(١) فطال عمره حتى بلغ المائة.

قال أنسه "فلقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي مائة وخمسة وعشرين وأن أرضي لتثمر في السنة مرتين"(٢).

• عن مُحَّد بن صالح بن عاصم، قال: " جاءت عمرة بنت رواحة تحمل ابنها النعمان بن بشير في ليفة إلى رسول الله في فدعا بتمرة، فمضغها ثم حنكه بها، فقالت يا رسول الله ادع الله أن يكثر ماله وولده"(٢).

قال مُحَدَّ بن عمر: "ونزل النعمان بن بشير وولده الشام والعراق زمن معاوية ثم صار عامتهم بعد ذلك إلى المدينة وبغداد ولهم بقية وعقب (٤)"، قال الدمياطي (ت:٥٧٠هـ) لبشير عقب (٥).

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب فضائل الصحابة ، فضائل أنس بن مالك ، وقم ٢٤٨٠. رقم ٢٤٨١.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، ج١/٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) ابن منظور: مختصر تاریخ دمشق، ج١٦١/٢٦.

<sup>(</sup>٤) يوسف المزى: تهذيب الكمال، ج ٢٩ / ٤١٣.

<sup>(</sup>٥)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، ص٤٣٥.

- توفي أبو دجانة الله في خلافة أبي بكريك وله عقب في المدينة (١).
- لأبي أسيد الساعدي عليه عقب بالمدينة ومات سنة أربعين (٢)، وذكر ابن عبد البر أن له عقب بالمدينة وببغداد (٣).
  - لعبدالله بن أبي بن سلول عقب بالمدينة (٤).
- توفي أبو سعيد الخدري رفي من بني الحارث سنة أربعة وسبعين وله عقب (٥).
- سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الله الذي اهتز عرش الرحمن لموته، وهو بدري ومن شهداء يوم الخندق وله عقب (٦).
- يزيد بن عامر (السَلِمي) السليمي ﷺ أخو قطبة له عقب بالمدينة وبغداد (٧).
  - مُجَّد بن عبدالرحمن بن خالد بن قيس من بني بياضة في عداد المدنيين (^).

<sup>(</sup>١)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، ص ٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠٣/٢؛ طبقات خليفة، ٩٧؛ من أخبار قبائل الخزرج، ٦٦٩.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: الاستيعاب، ص ٧٧٤، ٢٨١٨.

<sup>(</sup>٤)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، رقم ص٩٥٥.

<sup>(</sup>٥)الطبري: المنتخب، ج١/١٦، تاريخ خليفة، ٢٧١.

<sup>(</sup>٦) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، ج٢/٣٣٩.

<sup>(</sup>٧) الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، رقم ١ ٤٧/ ص٨٢٧.

<sup>(</sup>٨)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، رقم ٥٩٥.

- الصحابي رافع بن خديج الله وهو رافع بن خديج بن رافع بن عمرو بن مالك بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن حارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس من بني عمرو الأوسية –له عقب في المدينة، ولذريته ذكر في المناطق الشرقية خارج المدينة (۱)، ومن ذريته شعيب بن سلمة زاد ابن المقرئ أبو صالح الأنصاري، وقال من ولد رفاعة بن رافع بن خديج (۲).
- بنو الحيسر من بني عبد الأشهل من بني عمرو الأوسية ورد لهم علاقة صهر تربطهم بحمزة بن عبدالله بن الزبير في الربض أسفل وادي الفرع، وقد أشار عرام السلمي في القرن الثالث إلى وجود الأنصار وقريش في وادي الفرع.
- أبو أمامة أسعد بن زرارة كان له ابناً اسمه عبد الرحمن؛ من ولده يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، محدث ثقة ؛ وله أخ اسمه سعد بن زرارة، ومن ولده : عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ؛ وله عقب (۳).
- لولد جبر بن عتيك العوفي عقب، وفي الطبقات: وليس لبني معاوية بن مالك اليوم بقية إلا ولد جبر بن عتيك<sup>(٤)</sup>، ولهم مسجد الإجابة، وحي الجبور نسبة لهم.

<sup>(</sup>١) أبو نعيم الأصبهاني (ت: ٤٣٠هـ) :معرفة الصحابة، ج١٠٤٤/٠.

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر : تاريخ دمشق، ص٥٨٩٥؛ مُجَّد بن حبان: ثقات ابن حبان، ج٨/٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، ج٢ ٩/٢.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: الطبقات، ج٣/٢٦؟ انظر: أ.د/عبد الله الحجيلي: العَلَمْ النبوي الشريف،٩٦.

- توفي أبو اليسر السليمي (السلِمي) رائس من بني جشم الخزرجية بالمدينة سنة خمس وخمسين في خلافة معاوية، وله عقب بالمدينة (١).
- إسماعيل وأخوه إبراهيم بن عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق من قبيلة بني عمرو ومن عداد المدنيين<sup>(۲)</sup>.
  - عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر على له عقب<sup>(۳)</sup>.
- توفي سعد بن عثمان بن خلدة بن مخلد بن عامر بن رزيق المدينة وله عقب (٤)، وهو من أبناء عمومة بني خالد من جشم الخزرجية.
- توفي جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان بن عبيد السليمي (السلِمي) هيه، بالمدينة في خلافة عثمان سنة ثلاثين وله عقب (٥).
- النعمان بن أبي عياش عبيد بن معاوية بن الصامت بن زيد بن خلدة بن عامر بن زريق، له عقب<sup>(٦)</sup>.
- جاء الخبر عن أبي قتادة السليمي (السلمي) هي أن له عقب كثير، ولم يذكر فناء إلا عقب أحد أبنائه وهو عبدالرحمن الذي قتل يوم الحرة (٧)، قال محكم بن

<sup>(</sup>١)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، رقم ٧٤٥/ ص٨٢٩.

<sup>(</sup>٢) الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، رقم٤٤٨، ٨٤٥، ص ٩٠٩.

<sup>(</sup>٣)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، ص٥٧٨.

<sup>(</sup>٤) الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، رقم ٧٩٨/ ص٨٧٦.

<sup>(</sup>٥)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، رقم ٦٩٩، ص ٨٠١.

<sup>(</sup>٦)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، ص٩٩٩، ص٩٠٠.

<sup>(</sup>٧)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، ص رقم ٧١٧.

عمر: حدثني يحيى بن عبدالله بن قتادة قال: توفي أبو قتادة بالمدينة، سنة أربع وخمسين وهو ابن سبعين سنة، وقال مُحَدَّ بن عمر: لم أر بين ولد أبي قتادة وأهل المدينة عندنا اختلافا أن أبا قتادة توفي بالمدينة (۱).

- غنام بن أوس بن غنام بن أوس بن عمرو بن مالك بن عامر بن بياضة (٢)، وفي أسد الغابة يعد عبد الله بن غنام في أهل الحجاز.
  - استشهد هلال بن المعلى على يوم بدر، وله عقب بالمدينة وبغداد (٣).
- توفي رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق، في أول خلافة معاوية هي وله عقب كثير في المدينة وبغداد (٤).
- لزياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة من جشم عقب في المدينة وبغداد (٥).
- مسعود ابن الصحابي الحكم بن الربيع بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق كان ثقة من خيار التابعين، وانجب ثلاثة عشر منهم أيوب الأكبر والأصغر<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، ص ٨٠٧-٨١٣.

<sup>(</sup>٢)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، ص ٨٠٧-٨١٣.

<sup>(</sup>٣)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، ص٩١٩.

<sup>(</sup>٤) الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، ص٩٠٥

<sup>(</sup>٥)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، ص٩٢٨، رقم ٨٧٨.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد: الطبقات، ج٥/٧٣.

- أيوب بن أبي أمامة من عقب سهل بن حنيف العوفي الأوسي الأوسي وأثارت الكتابات الصخرية إلى اسمه في نواحى رواوة شمال اليتمة (٢).
  - لأسعد ابن زرارة من بني مالك النجار رها عقب (٣).
  - لعبدالله وعمر ابني سعد القارئ بن الحارث عقب (٤).
- بقي سالم بن عمير بن ثابت العوفي الله خلافة معاوية الله وله عقب (٥).
- توفي خوات بن جبير بن النعمان البركي العوفي الأوسي المدني الله بن المدينة، ولا عقب (٦)، وهو أخو عبدالله بن جبير أمير الرماة في غزوة أحد.
  - سنة ٢ ٥ ١هـ توفي بالمدينة أحد أحفاد أبي دجانة الله وله عقب كثير فيها (٧).
    - لأبي أسيد البدني في ولسعد بن عبادة الساعدي في عقب في المدينة.
    - لعاصم بن ثابت العوفي عقب، منهم الأحوص بن عبد الله بن عاصم (١).

<sup>(</sup>١)عبد المحسن بن طما: لمحات من تاريخ الأوس والخزرج، ص ١٨٤-١٨٩.

<sup>(</sup>٢)حساب تــويتر: أبــو عبــدالله مُحَّد المغــذوي العــوفي، نــوادر الآثار والنقــوش @mohammed ٩ ٣athar

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: الطبقات، ج٣/٨٠٢؛ التاريخ الكبير، ج١٩/١؛ الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، ص٣٤٩/ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، ج٢/٩٤٠.

<sup>(</sup>٤) الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، رقم ٨٨، ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات، ج٣/٨٤٠.

<sup>(</sup>٦) ابن حبان: الثقات، ج٣/ ١٠٩، رقم ( ٣٦٢)؛ ابن سعد: الطبقات، ج٣/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٧) التميمي : الجرح والتعديل، ج٩ / ١٩ ؛ ابن حبان :الثقات، ج٧ / ٥٩ ه.

- لنبیط بن جابر بن مالك بن عدي بن زید مناة عقب (۲).
- الحارث بن عبد الله بن كعب من بني مازن بن النجار بن الخزرج وأمه زغيبة بنت أوس بن خالد من بني مازن بن النجار، فولد الحارث بن عبد الله، عبد الله بن الحارث الذي قتل يوم الحرة وشهد (أبو الحارث) وهو عبد الله بن كعب المشاهد كلها عليه وله عقب بالمدينة وبغداد (۳).
  - لسلیم بن الحارث بن ثعلبة بن کعب من بنی دینار له عقب<sup>(٤)</sup>.
- لأبي زعنة الشاعر عامر بن كعب بن عمرو بن كعب بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج، له من الولد عبدالله وله بقية في المدينة (٥).
  - لحارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة النجاري عقب (٦).
  - للحارث بن الصمة من بني مالك بن النجار عليه عقب في المدينة (V).
    - لثعلبة بن حاطب العوفي الأوسى عقب في المدينة  $(^{(\Lambda)}$ .

(١) ابن سعد: الطبقات، ج٢/٣٤.

(٢) ابن عبد البر: الاستيعاب، ج٣/٥٣٤؛ ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ٥٣٥؛ الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، رقم ٢٥/ ص ٢٦٤.

(٣) ابن سعد: الطبقات: ج٣/١٥٠.

(٤)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، رقم ٣٤٢.

(٥)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، رقم ٤١٧. ص٥٨٩.

(٦)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، رقم١١٩.

(٧)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، رقم ١٨٥، ص٣٧٨.

(٨) ابن سعد : الطبقات، ج٣/٢٠٤.

- لعويم بن ساعدة العوفي هي عقب بالمدينة (١١).
- الحارث بن حاطب العوفي الأوسى له عقب في المدينة (٢).
- توفي أبو طلحة الله في المدينة، سنة أربع وثلاثين (٣)، وهو من بني مغالة، نسبة إلى أمهم مغالة بنت فهيرة بن عامر بن بياضة، ويقال أنما من بني زريق (١٤)، وبارك الرسول الله على عبدالله بن أبي طلحة المحاق عند ولادته فولد عدد كثير من الأبناء، وخلف أبناؤه أبناء كثر، وأبو يحيى إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أمه هي ثبتة بنت رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن بني عمرو بن عامر بن زريق (٥). وآل طلحة بيت قيادي في بني النجار وكانوا من البيوت التي توارثت بني مغالة (٦). وهناك علاقة نسبية وخوئلة بين قبيلة بني عمرو بن عامر من بني زريق وبين آل أبي طلحة.
- أبو سليط أسيرة بن خارجة بن قيس بن مالك بن عدي النجاري الذي شهد سائر المشاهد مع الرسول الله له عقب (٧).

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات، ج٣/٥٥٤.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات، ج٣/٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: الاستيعاب، ج١/١٥٠.

<sup>(</sup>٤) البلاذري: أنساب الأشرف، ج١/٤٣٣؛ من أخبار قبائل الخزرج، نسب بني مغالة.

<sup>(</sup>٥)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد: الطبقات، ج٣/٧٥٠.

<sup>(</sup>٧) الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، رقم ٢٠٥، ص ٤٠٥؟ ابن سعد: الطبقات، ج١٩/٨.

- لعبدالله بن سلمة بن مالك من بني العجلان من عوف عقب<sup>(۱)</sup>.
  - لعمارة بن عقبة عقب<sup>(۲)</sup>.
- أبو لبابة العوفي حامل راية بني عوف يوم الفتح، له عقب في المدينة (٣)، ومن أحفاد أبي لبابة: حسين بن السائب بن أبي لبابة العوفي، وشهرته الحسين روى عنه ابناه توبة والحجاج ولله وبئر قباء (٤) وسط دارهم، ويشابحهم في الاسم جيرانهم من بني الحسين القرشيين (٥).
  - لعبدالله ابن رواحة عقب: " عقبه اليوم موجود بالشام ومصر "(٦).
  - أحيحة ابن الجلاح العوفي الأوسى صاحب الحصون بقباء له عقب (٧).
- لثابت بن قيس بن شماس الخزرجي هي عقب، يقال لهم الثابتي (٨)، وقد ثبت

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات، ج٣/٢٦.

<sup>(</sup>٢)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، رقم ٢٤/ ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد : الطبقات، ج٢/٧٥٤.

<sup>(</sup>٤)عن أبي لبابة انظر: يوسف المزي: تمذيب الكمال، ج٦/٣٧٨؛ السمهودي: وفاء الوفا، ج٤/٨٢، السمهودي: وفاء الوفا، ج٤/٨؛ سنن البيهقي، ج١٦٤/٠-١٩٨٣٠؛ صحيح ابن حبان، ج٨/٤٢، ٢٥٦١.

<sup>(</sup>٥)السخاوي: التحفة اللطيفة، ج٢/٢٠.

<sup>(</sup>٦) الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، رقم ٣٥٠ - ص ١٤.

<sup>(</sup>٧) ابن سعد : الطبقات، ج٢١/٣٤.

<sup>(</sup>٨)عبدالمحسن بن طما : لمحات من تاريخ الأوس والخزرج، ص١١٥-١١٦.

وجود ذكر لأحفاده في نقوش منطقة الضبوعة في غرب المدينة، وهي في نواحى تمدد قبائل الخزرج. والثابتي اسم شهير في قبائل المدينة.

- ذُكر أنه ليس لعتبان بن مالك السالمي عقب، لكن المصادر أكدت أن أحد أحفاده كان من شيوخ ابن زبالة (ت: ٢٠٠ه).
- تحدث الدمياطي (ت:٥٠٧هـ) عن الخزرج فذكر الفروع الخزرجية التي لها أعقاب في المدينة واستثنى بعض فروعهم، وسكت عن السواد الأعظم منهم حيث أنه لم يذكر فنائهم، وبذلك هم ضمن الفئة التي لها عقب لأنه لم يثبت فناؤهم.
- قال الدمياطي المتوفى سنة ٥٠٥ه "وقد انقرض ولد عطيه بن خنساء بن النجار -إلا بقية من ولد تميم بن غزية، لاندري ماحياقم (١)"، وبنو تميم اسم شهير اليوم في المدينة ولايمكن تجاهله، وعليه فأن كثيرًا من الأنصار وأحفادهم في الحجاز قد فات على المؤرخين تدوين أوضاعهم.
- - ذكر ابن سعد خبر انقراض نسل كل من: عبدالله بن رواحة بن الأغر من الخزرج الله بن رواحة في مصر من الخزرج أن يكون لعقبهما تواجد في الحجاز؛ وذلك لثبوت تواجد عقب لكثير من أبناء عمومتهم في المدينة.

#### 

<sup>(</sup>١)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، ص ٤٨٦.

#### الجم الغفير

#### حقيقة تواجد الأوس والخزرج

أوردت المصادر تواجد فروع الأوس والخزرج في الأودية والواحات حول المدينة منذ القرن الأول الهجري، وكان ذكر المؤرخين لتحركاتهم في مواقعهم الجديدة إشارة لهم بالعموم؛ مما جعل البعض يدونون بين صفحات كتبهم تعليلات ونصوص واجتهادات، تظهر أن كيانات المدينة الأصيلة أصبحت قليلة العدد، ويرجع فهم بعضهم إلى تفسير خاطئ لشرح الحديث النبوي (... وتقل الأنصار يقلون وتقل الأنصار ...) فلو كان تفسير الحديث النبوي يعني أن الأنصار يقلون مطلقًا، ما كان لنا أن نجد نصوصاً بعد عدة قرون تذكر أهم "هم الجم الغفير بالأندلس"، وكذلك "هم أكثر القبائل في الأندلس في شرقها ومغربها(۱)".

كما أن ذلك يعارض دعوة النبي الله بعضهم بكثرة المال والعيال. والحقيقة أن الأنصار الذي يقصدهم الحديث بأنهم سوف يقلون، حسب تفسير علماء الأمة هم الذين كانوا في عهد النبي الله ويوضح ذلك قول بدر الدين العيني: " الأنصار هم الذين سمعوا رسول الله الله ونصروه، وهذا أمر قد انقضى زمانه لا يلحقهم اللاحق ولا يدرك شأوهم السابق وكلما مضى من غير بدل، فيكثر غيرهم ويقلون (٢).

<sup>(</sup>١) المقرئ: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج١/٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) العيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج١٦٦/١٥.

أو مقارنة عددهم بعدد ذرية علي بن أبي طالب وهم اليوم بالملايين، وكذلك في زمن ابن حجر والعيني، وهم يفوقون بكثير نسل أعداد كيانات وثيقة المدينة الذين هم جزء من كيان قبيلة حرب. ومنهم من يجعل من الغزوات والوقائع سبب في قلتهم، وحينا يجعلون من الظواهر الطبيعة كالجراد سببا لقلتهم، متناسين النصوص التاريخية القوية التي تشير إلى كثرتهم في مدينتهم وتواجدهم بقوة في الأودية التي حولها، ويمكن الرد على أقوالهم بما يلى:

1- أثناء مرور النبي على بمنازل بني سالم قام إليه عتبان بن مالك السالمي ونوفل بن عبد الله بن مالك بن العجلان السالمي، أخذ عتبان بزمام راحلته على يقول: "يا رسول الله انزل فينا فإن فينا العدد والعدة والحلقة، ونحن أصحاب العصا والحدائق والدرك، يا رسول الله قد كان الرجل من العرب يدخل هذه البحرة خائفًا فيلجأ إلينا فنقول له: قوقل حيث شئت". في إشارة إلى كثرة عددهم ومنعتهم خصوصًا بأن الزعامة كانت فيهم.

٢- أدت الدعوات النبوية للأنصار إلى زيادة البركة في المال والذرية، ومن ذلك دعاء الرسول في لأنس بن مالك مد حين قال: (اللهم أكثر ماله، وولده، وبارك له فيما أعطيته)(١) فطال عمره حتى بلغ المائة.

<sup>(</sup>١)مسلم: كتاب فضائل الصحابة ، فضائل أنس بن مالك ، وقم ٢٤٨٠. رقم ٢٤٨١.

وقال أنس رفي: "فلقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي مائة وخمسة وعشرين وأن أرضى لتثمر في السنة مرتين"(١).

٣- عن مُحَد بن صالح بن عاصم، قال: " جاءت عمرة بنت رواحة تحمل ابنها النعمان بن بشير في ليفة إلى رسول الله على فدعا بتمرة، فمضغها ثم حنكه بها، فقالت يا رسول الله ادع الله أن يكثر ماله وولده"(٢).

قال مُحَدَّد بن عمر: "ونزل النعمان بن بشير وولده الشام والعراق زمن معاوية ثم صار عامتهم بعد ذلك إلى المدينة وبغداد ولهم بقية وعقب (۳)"، قال الدمياطي (ت:٥٧٠هـ) لبشير عقب (٤).

٤ - عدد قتلى الأنصار في في الغزوات مع النبي لا يمثل شيئًا أمام تعدادهم يوم الفتح حيث كان تعدادهم ٢٠٠٠ وهذا لايشمل عدد الغير قادرين على القتال ولا عدد الشيوخ ولا النساء ولا الصبية.

٥ - عدد قتلى الأنصار في يوم اليمامة يمثل رقمًا رمزيًا من تعداد الأوس والخزرج، فقد اختلفت المصادر في عدد الأنصار الذين استشهدوا في اليمامة فذكر ابن خياط أن عددهم (٣٤) أربع وثلاثون (٥).

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، ج١/٢٧٧.

<sup>(</sup>۲)ابن منظور: مختصر تاریخ دمشق، ج۱٦١/۲٦.

<sup>(</sup>٣) يوسف المزي: تهذيب الكمال، ج٩ / ٢ / ٤٠٠

<sup>(</sup>٤)الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج، ص٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) ابن خياط: تاريخ ابن خياط، ص١١٥.

بينما ذكر الذهبي أنهم (٥٨) ثمانية وخمسون (١٠) أما ابن حبيش فقد نقل عن الدولابي أن العدد (١٠٠) مائة من قريش وسبعون (٧٠) من الأنصار (٢). ويتضح من النصوص السابقة أن عدد الأنصار الذين استشهدوا – حسب الروايتين السابقتين – أقل من عدد القرشيين، ومع ذلك فإن تعداد قريش اليوم كبير، وهم ملء السمع والبصر، وبذلك فإن يوم اليمامة وحروب الردة لا تأثير لها على تعداد الأنصار دون غيرهم من القبائل.

7-في خلافة علي بن أبي طالب كان قيس الساعدي مقدمة علي المساعدي الم

٧-كان لفروع الأوس والخزرج مشاركات في العهد الراشدي، ثم قَلَّت بعد ما زاد اعتماد الأمويين على حلفائهم في الجاهلية، أما في عهد الدولة العباسية التي اعتمدت على العنصر الفارسي والتركي؛ فقد كان الأوس والخزرج (الأنصار) في عهدهم لهم تواجد في المدينة، ولهم تمركز أكثر في أوديتها.

<sup>(</sup>١)الذهبي: العبر، ص٧٣.

<sup>(</sup>٢) ابن حبيش: غزوات، ج١٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٩ ٤ / ٢٩.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٦/٦٥.

۸-عدد قتلى الأوس والخزرج (الأنصار) يوم الحرة (سنة ٢٤هـ) لم يكن هو الرقم الأعلى بين كيانات المدينة، بل إن الوقعة كانت موجه ضد القرشيين في الأصل وليست ضد الأوس والخزرج، وبشأن قتلى يوم الحرة قال المدائني: "عن شيخ من أهل المدينة، قال سألت الزهري كم كان القتلى يوم الحرة فقال:(٠٠٧) سبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار، ووجوه الموالي وممن لاأعرف من حر وعبد عشرة آلاف"(١).

وذكر المسعودي جملة قتلى يوم الحرة فقال: "وكانت وقعة عظيمة قتل فيها خلق كثير من الناس من بني هاشم وسائر قريش والأنصار وغيرهم من سائر الناس "(۲)، ثم ذكر قتل خمسة من بني هاشم وحدد أعدادا أخرى إلى أن قال: "وبضع وتسعون رجلا من سائر قريش ومثلهم من الأنصار، وأربعة آلاف من سائر الناس ممن أدركه الإحصاء دون من يعرف"(۲). وهناك روايتان عن قتلى الحرة:

الرواية الأولى: ذكرت أن عدد قتلى المهاجرين والأنصار سبعمائة؛ فبالتالى كان عدد الأنصار هو جزء من السبعمائة.

<sup>(</sup>١) ابن كثير: البداية النهاية، ج١٩/٨.

<sup>(</sup>٢) المسعودي: مروج الذهب، ج٣/٣٠.

<sup>(</sup>٣) المسعودي: مروج الذهب، ج٣/٢٠.

والرواية الثانية: تذكر أن عدد من قتل من الأنصار قد بلغ بضعًا وتسعين من الأنصار؛ وتلك الأعداد يسيرة مقارنة بأعداد الأنصار في تلك الفترة المبكرة، كما أن جل من قتل من الأنصار كان في ميدان الوقعة.

ومن المهم معرفة أن جزءاً من الأنصار لم يشارك في يوم الحرة، وهم كثر بل إن بعضهم قد ساعد جيش الشام في دخوله للمدينة، كما أن قائدي الأوس والخزرج لم يكونا طالبي خلافة. وهذا مايفسر: لماذا لم تعقد أي محاكمة لأحد من رجال الأوس والخزرج (الأنصار) بعد الوقعة؟! في حين كانت المحاكمة موجهة للقرشيين وغيرهم دون الأنصار؟!.

9- وقعة قديد سنة ١٣٠هـ(١): كانت قوة المدينة المتوجة للقاء الخارجي في قديد قد بلغت (٨٠٠٠) ثمانية آلاف رجل من قريش والأنصار والتجار أغمار لا علم لهم بالحرب. وقد بلغ قتلى قديد ألفين ومائتين وثلاثين رجلا. من قريش (٥٠٠) أربعمائة وخمسون رجلا، ومن الأنصار (٨٠) ثمانون، ومن القبائل والموالي ألف وسبعمائة، وكان الخارجي إذا رأى رجلا من قريش قتله وإذا رأى رجلا من الأنصار أطلقه، فَأُتِي بمحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان (بن عفان) فنسبه فقال: أنا رجل من الأنصار، فسأل الأنصار عنه، فشهدوا له، فأطلقه فلما ولى قال: والله لأعلم أنه قرشي وما حذاوة هذا حذاوة -أي شبهه-أنصاري ولكن قد أطلقته (٢).

<sup>(</sup>١) الإمام الحربي: المناسك وطرق الحج، ٥٩ ٤؛ ابن الأثير: الكامل، ج٤/٤ ٣١.

<sup>(</sup>٢) الأصفهاني: الأغاني، ج٣٦/ ١٩٩.

والملاحظ من أحداث الوقعة: أن الأنصار لم يكونوا هم الهدف الأول للخوارج، كما أن بعض الأوس والخزرج (الأنصار) لم يكونوا على وئام مع قادة قوة المدينة المتوجهة إلى قديد. كما أن أكثر القتل في يوم قديد كان في قريش وليس في الأنصار، أما بخصوص القتلى في داخل المدينة، فقد قال الطبري : "فقتل الخارجي من أهلها خلقًا"(۱)، وقد كان الأوس والخزرج (الأنصار) في تلك الفترة جزءًا من أهل المدينة حيث كان المهاجرون من قريش ومن القبائل المجاورة يقاسمونهم ويجاورونهم في المدينة.

1. - في سنة 171ه أخذ المهدي منهم: "خمسمائة رجل ليكونوا معه حرسًا له" (٢). وهذا يؤكد أن قلة ظهورهم على مسرح حوادث التاريخ ليس لقلة عددهم بل لأنه تم تحييدهم عن المشاركة في إدارة الدولة، حيث حل محلهم قبائل لها ولاءات وتحالفات جاهلية مع قريش.

11- جل الوقائع التي حدثت في المدينة في عهد الدولة الأموية أو الدولة العباسية كانت بين القرشيين، لأنها كانت حروب على الزعامة، قال ابن جرير الطبري عن سنة ٢٦٦هـ: "وفيها كانت الفتنة بالمدينة ونواحيها بين الجعفرية والعلوية"(٢).

<sup>(</sup>١) ابن كثير: البداية النهاية، ج١/٣٥.

<sup>(</sup>٢) الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤/ص٥٨٨.

<sup>(</sup>٣)أبو على الهجري: التعليقات والنوادر، ترتيب حمد الجاسر، القسم ١/ ص٢٧.

أما الأوس والخزرج فقد خرجوا مبكرًا من إدارة الدولة المباشرة بل أن بعضهم كان لايرغب في الوقوف مع القرشيين ومنهم من قاضاهم ومن ذلك ما حدث يوم قديد.

17- حِرص من بقي في المدينة من فروع الأوس والخزرج (الأنصار) على الحفاظ على مكتسباتهم الدينية ويتضح ذلك من خلال محافظة بني عوف الأوسية على إمامة مسجد قباء منذ عهد النبي على حتى مقربة من القرن الثالث ولا يوجد ما ينفى إمامتهم له بعد ذلك التاريخ.

١٣ - مقارعة الأوس والخزرج (الأنصار) لبني سليم في جنوب شرق المدينة في القرن الثالث دليل على أنهم كيان ذو شوكة وعدد وعدة.



# أسباب قلة ذكر فروع الأوس والخزرج في المصادر خلال العصور المتأخرة

- ♦ عدم متابعة المؤرخين للأوس والخزرج (الأنصار) بعد وصولهم إلى الأودية والواحات بشكل كاف والاكتفاء بذكر من بقي منهم في المدينة وهذا راجع لسوء الأحوال الأمنية في تلك النواحي، قال عاتق البلادي: "لم يدون من تاريخنا إلا ما وجدناه في المراجع التي ماكان مؤلفوها يستطيعون أن يتجاوزوا حدود الحرم"(١).
  - ❖ إبعاد الأوس والخزرج (الأنصار) عن مراكز القيادة من قبل الأمويين.
- ❖ تحييدهم من قبل الدول المسيطرة فقد تقرب الأمويون من حلفائهم
   الجاهلين كثقيف وغيرهم.
- ❖ ظهور كيانات قبلية أقوى منهم وأكبر عددًا في مجرى الحوادث التاريخية.
- ❖ أخذت بعض الطوائف منهم موقفًا بسبب موقفهم من بعض الأمور
   المتعلقة بالخلافة .
  - \* محاولة الأمويين التقليل من مكانتهم القيادية لمنع منافستهم.
    - ♦ اندماج فروع قبائلهم في القرون التالية في كيان واحد.

#### 

<sup>(</sup>١)عاتق البلادي: نهاية الدرب في نسب حرب، ص١٠.

## الرد على من قال أنها شهادات على تناقص أعقاب الأوس والخزرج (الأنصار)

#### ١ - حامد الخليفة:

قال: "هذه الظاهرة رصدها ابن سعد في طبقاته ... إلى أن قال: فتبين أن عددًا من بطون الأوس والخزرج قد انقرضوا؛ فضلًا عن مئة وأربعين من البدريين"(١).

#### الرد:

رصد المؤرخون فروع الأوس والخزرج وذكروا أن لهم أعقاب في المدينة. وكان عدد البدريين من الأنصار وبعض حلفائهم قد بلغ حوالي ٢١٣ بدرياً. ولاشك أن فناء جزء من الأوس والخزرج لا يساوي شيئًا أمام تعدادهم الذي بلغ يوم الفتح ٤٠٠٠ غير الشيوخ والأطفال والنساء.

#### ٢- ما ذكره ابن حزم (ت: ٥٦١هـ).

ما نُقل عن ابن حزم بخصوص تفرق الأنصار من المدينة في زمنه ووجود بني قطن بعمان في قوله" وعقبًا للسائب بن قطن بن عوف ابن الخزرج بعمان".

#### الرد:

ذكر ابن حزم تفرق الأنصار من المدينة، لكن هذا القول لا ينفي تواجد الأوس والخزرج حول المدينة المنورة، ففي القرن الخامس الذي عاش فيه ابن

<sup>(</sup>١) حامد خليفة: الأنصار في العهد الراشدي، مكتبة الصحابة، ٢٠٠٣هـ، ص٣٠ ومابعدها.

حزم وردت عدة نصوص تؤكد تواجد الأنصار (فروع الأوس والخزرج) في الأودية المحيطة بالمدينة.

ثم أن بني قطن الذين هم فرع من الخزرج قد خرجوا من مأرب إلى عُمان على إثر خراب السد، ولم ينزلوا المدينة المنورة قط، فبذلك هم ليسوا من الأنصار ولاينطبق عليهم الحديث: (...النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَتَقِلُ الأَنْصَارُ).

#### ٣- قال ابن سعيد الأندلسي (عام ١٥٦ه):

"والعجب أنك تعدم هذا النسب بالمدينة وتجد منه بالأندلس في أكثر بلدانها ما يشذ عن العدد كثرة ولقد أخبرين من سأل عن هذا النسب بالمدينة فلم يجد إلا شيخا من الخزرج وعجوزا من الأوس" (١).

#### **ا**لرد:

إن من أخبر ابن سعيد بهذا الخبر لم ينف وجود الأوس والخزرج من حول المدينة، لأن أغلب فروعهم في تلك الفترة قد وصلت للأودية المجاورة للمدينة، أما الأعداد التي ذكرها ابن سعيد فقد كانت تخص من هم داخل سور المدينة من الأسر التي تسمت بالاسم الديني في ذلك العهد سواء كانوا من الأسر القبلية المتحضرة أو الأسر الوافدة.

<sup>(</sup>١)انظر: الساعدي حامل لواء النبي على، ص٨٨.

#### ٤ - قال ابن خلدون(٢٣٧ - ٨ • ٨هـ):

في تاريخ ابن خلدون: "كانت المدينة بلد الأنصار من الأوس والخزرج كما هو معروف. ثم افترقوا على أقطار الأرض في الفتوحات وانقرضوا، ولم يبق بحا (أي المدينة) أحد إلا بقايا من الطالبين"، قال ابن الحصين في ذيله على الطبري: دخلت المئة الرابعة والخطبة بالمدينة للمقتدر. قال: وترددت ولاية بني العباس عليها والرياسة فيها بين بني حسين وبني جعفر إلى أن أخرجهم بنو حسين فسكنوا بين مكة والمدينة. ثم أجلاهم بنو حرب من زبيد إلى القرى والحصون"(۱). كما قال ابن خلدون:" واتسعت دولة العرب، وافترقت قبائل المهاجرين والأنصار في قاصية الثغور بالعراق والشام والأندلس وإفريقية والمغرب، حامية المرابطين، فافترق الحي أجمع من أبناء قيلة، وأقفرت منهم يثرب"(۱).

#### **ا**لرد:

الخبر هنا يختص بعدم وجود الأوس والخزرج في المدينة، ويتضح ذلك بقوله "ولم يبق بما أحد"، أما في الأودية الحجازية فقد ورد تواجدهم قبل عصر ابن خلدون كما تشير المصادر، كما أنهم قد تكتلوا مع حرب المذحجية قبل ذلك.

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون، ج٤/ص١٣٩.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون، ج۲/ ص۳۵۳.

أما القول بافتراق قبائل المهاجرين والأنصار فهذا غير صحيح، لأن تلك القبائل مازالت في ديارها إلى اليوم، فافتراق الأوس والخزرج (الأنصار) كان من المدينة فحسب. أما قبائل المهاجرين من قريش وهذيل وثقيف ومزينة وأسلم وسليم وجهينة وبلي ... الخ فمازالت حول ديارها، وكذلك فروع الأوس والخزرج هم حول مدينتهم اليوم.

#### ٥ - قول الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٢ ٥ ٨هـ):

من زعم بأن ابن حجر قال هذا النص: ((إِنَ المُوجودين الآن مِنْ ذُرِيَّة عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب مِمَّنْ يَتَحَقَّق نَسَبه إِلَيْهِ أَضْعَاف مَنْ يُوجَد مِنْ قَبِيلَتَيْ الأَوْس وَالْخُزْرَج مِمَّنْ يَتَحَقَّق نَسَبه، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ، وَلا اِلْتِفَات إِلَى كَثْرَة مَنْ يَدَعِي أَنَّهُ مِنْهُمْ بِغَيْر بُرْهَان))(١).

#### **-** الرد:

النص أعلاه مبتور ومجتزأ، فأصل النص هو: لأَنَّ الْمَوْجُودِينَ الآنَ"، وليس " أَنَّ الْمَوْجُودِينَ الآنَ"، كما أن هذا ليس الرأي الراجح عند الحافظ ابن حجر، فالحافظ ابن حجر ضعف هذا الرأي بقوله (ويحتمل)، بدليل قوله: (وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلَى أَنَّهُمْ يَقِلُّونَ مُطْلَقًا فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ لأَنَّ الْمَوْجُودِينَ الآنَ...) الخ.

<sup>(</sup>١)فتح الباري، ج٧، ص١٥٣–١٥٥.

#### ٦- ابن تغري بردي ٤٧٨ه ناقلاً عن المقريزي (ت:٥٤٥ هـ):

قال: "فتفرق الأنصار في الأقطار من أجل خروجهم من المدينة إلى غزو الكفار وانقرضوا فلم يبق منهم إلا بقايا متفرقة بنواحي الحجاز"(١).

#### **-** الرد:

في نص المقريزي دلالة واضحة وتأكيد لقول كل من: عرام السلمي واليعقوبي والأصفهاني والهجري والبكري والحموي والسمهودي والسيوطي بخصوص وجود فروع الأوس والخزرج (الأنصار) في أودية ونواحي المدينة، فالنص ذكر خروجهم من المدينة وأثبت وجودهم في نواحي الحجاز. وهذا مصداق لقول النبي المنابي الملاينة وأثبت وجودهم في نواحي المجاز، وهذا مصداق لقول النبي المنابي الملاينة والمدينة ومان ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى المرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون (٢).

#### ٧- عبد الرحمن الأنصاري المدنى (ت: ١٩٥١هـ):

قال عبدالرحمن الأنصاري في كتابه تحفة المحبين" بيت الأنصاري نسبة إلى الأنصار، وإليهم ينتسب الكثير، ولكن هذا البيت مخصوص بهذه النسبة وشهير بها، وإذا وجد أحد منهم في بلد فيكون في غاية القلة"(٣).

<sup>(</sup>١) يوسف بن تغري بردي (ت:٤٧٨هـ): المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، ج١٨٦/٤ -١٨٧.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر العسقلاني: فتح البارئ شرح صحيح البخاري، ج٤/ ص٩٣.

<sup>(</sup>٣) عبدالرحمن الأنصاري تحفة المحبين والأصحاب، ص٧.

#### الرد:

عبدالرحمن الأنصاري هذا هو صاحب مقولة: "الأنصار شرذمة!"، وهو المُعَرّْض بأهل الحجاز في كتابه تحفة المحبين الذي لم يكن مرحب به بين المجاورين من سكان المدينة، وقد قال عنه الشيخ عاتق البلادي: "قام أهل المدينة بحرقه مرتين"، وقال أيضاً :"الكتاب لم يجز"(١). والخلاصة أن عصره كان بعد أن تكتلت فروع الأوس والخزرج، وأصبح مسمى قبيلة حرب ملء السمع والبصر. وحديثه كان عن الأسر وليس عن القبائل، كما أنه لم ينسب من سماهم ببيت الأنصاري في المدينة إلى قبائلهم، بل قال: " بيت الأنصاري نسبة إلى الأنصار "، ولما عُلم من كثر نسل مالك ينسب له دون امتداد نسب؛ ونحن نقول: من أين أتى الأنصار الموجودون في عصر عبد الرحمن الأنصاري(ت: ١٩٥٥ه)؟! لأن ابن سعيد(١٥٦ه) قال: "لا يوجد إلا شيخا وعجوزا في المدينة"!. وقال ابن فرحون (ت: ٧٦٩هـ): "كان في المدينة جماعة من ذرية الأنصار، لهم حارة يسكنونها"(٢). وقال غيره بانقراضهم!. لاشك إنها روايات متذبذبة، ومن الخطأ أن نعول نسب فروع الأوس والخزرج لشخص وافد، وإن كان أصله منهم لأن علاقة التواصل قد انقطعت بينه وبين قبائل الحجاز منذ قرون.

<sup>(</sup>١) صحيفة الوطن العدد (٥٨٦) الأربعاء ٢٥ صفر ١٤٢٣هـ الموافق ٨ مايو ٢٠٠٢م.

<sup>(</sup>٢) ابن فرحون: نصيحة المشور، ص٢٠٣؛ السخاوي: التحفة اللطيفة، ج ٢/ص ١٠٤.

#### ٨- السويسري بوركهارت (ت: ٢٣٢هـ):

قال: "لم يعد باقيا في المدينة سوى حوالى عشر أسر فقط"(١).

#### **-** الرد:

إن عبد الرحمن الأنصاري (ت: ١٩٥١هـ) الذي سبق عهده عهد بوركهارت (ت: ١٢٣٢هـ) ذكر أن في المدينة فقط بيت واحد هو "بيت الأنصاري" (١٠) أسر بعد أقل من ٣٧ سنة؟!. فهل نصدق قول عبدالرحمن الأنصاري الذي أصلا ذُكر قبله أنه لاوجود لأحد من الأنصار في المدينة، أم نصدق قول بوركهارت؟!.

الحقيقة أن تكتل قبائل المدينة بمسمى حرب حدث قبل كل من ابن خلدون والأنصاري وبوركهارت وابن طوير الجنة.

#### ٩ - ابن طوير الجنة الشنقيطي (ت: ١٢٦٥هـ):

قال عن القبائل التي تقول بنسبها للأنصار: (فدعوها باطلة باطلة باطلة باطلة لمعارضتها للحديث الصحيح في البخاري عن الصادق المصدوق يكثر الناس. .. الحديث... بل يخشى عليهم الردة! بتلك المقالة المعارضة المكذبة للحديث الصحيح بشرط إن علم قائلها بالحديث الصحيح)!.

<sup>(</sup>١)بوركهارت: رحلات في شبه جزيرة العرب، ص ٣٤١.

<sup>(</sup>٢)عبدالرحمن الأنصاري: تحفة المحبين، ص٧.

#### الرد:

هناك نصوص كثيرة تثبت تواجد فروع الأوس والخزرج حول المدينة وتشهد بكثرتهم في الأندلس، ومن ذلك قول ابن سعيد الأندلسي ٢٥١هـ: "وتجد منه بالأندلس في أكثر بلدانها ما يشذ عن العدد كثرة"، وكذلك "قال ابن غالب وكان جزء الأنصار بناحية طليطلة وهم أكثر القبائل في الأندلس في شرقها ومغربها "، وكذلك نص المقري التلمساني (ت: ١٠٤١هـ بالقاهرة) عن الأنصار: "وهم الجم الغفير بالأندلس"(١٠).

وهذا التواجد واقع لا يتعارض مع مفهوم القلة الواردة في الحديث بل يفسر قلة الأوس والخزرج (الأنصار) قياسًا بالقبائل الأخرى، كما أن تزايد أعدادهم في الأندلس ليفسر بأن المقصود بالأنصار في الحديث هم الذين ناصروا الرسول في حياته من الأوس والخزرج. وإلا كيف يفني الأنصار في الحجاز ويكونوا هم الجم الغفير في الأندلس؟!، لذا يكون قول ابن طوير بتكذيب الحديث في غير محله. أما قوله "يخشى عليهم بالردة" فهذه فتوى متطرفة جاءت مخالفة لتفسير العلماء للحديث (٢).

والذي استشهد في محاضرته بآراء العلماء السابقين حول اضمحلال الأوس والخزرج (الأنصار) في المدينة قد أهمل ذكر النصوص التي تثبت

<sup>(</sup>١) المقرئ: نفح الطيب، المصدر السابق، ج١٣٤/١.

<sup>(</sup>٢)عبد المحسن بن طما: الساعدي حامل لواء النبي الله، ص ٨٩٠.

تواجدهم في الأودية حول المدينة! متوهمًا بوجود الخولانية التي لا استفاضة لها ولا شهرة في الحجاز، فلا عجب في ذلك لأنه:

- ليس مؤرخاً بل جامع وثائق وحجج أهلية.
- جمع أربعة آلاف وثيقة أهلية لايوجد فيها ذكر للخولانية البتة.
- يختار من آراء العلماء والمؤرخين ما يناسب هواه في تفسير معنى الحديث "النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَتَقِلُ الأَنْصَارُ ".
- لا يملك خلفية علمية عن تاريخ الأوس والخزرج، ومع ذلك يتحدث عنهم.
- يرى بأن الشيخ حمد الجاسر " لم يتخصص في قبيلة حرب"، وأن الشيخ عاتق البلادي "معروف بمنهجه غير الموثق"(١)، ومع ذلك يحتج بمما.
- متناقض في منهجيته ولا يثبت على رأي واحد، ومن ذلك مناداته بأهمية الحمض النووي في الأنساب لعدة سنوات في الصحف وغيرها ثم عدل عنه.
- يجهل أن القبائل التي بين مكة والمدينة على طريق القوافل مازالت حاضرة في كيانات حرب المذحجية الحجازية.



(١)صحيفة الوطن: (٦٩٧) الثلاثاء ١٨ /٦/ ١٢ هـ الموافق ٢٧ /٨/ ٢٠٠٢م

### من أخبار الأوس والخزرج (الأنصار) وتحركاهم

بعد خراب سد مأرب هاجرت جموع الأزد، فنزلت الأوس والخزرج في أطراف يثرب، وفي سنة ( ١٣٠ ق. هـ ) استطاع مالك بن عجلان السالمي القضاء على الفطيون زعيم اليهود وسيطر الأوس والخزرج على يثرب. حيث سيطرت الخزرج (بنو سالم وأخوقم) على غرب ووسط وشمال المدينة، وسيطرت الأوس (عوف وبنو عمرو وأخوقم) على جنوب وشرق يشرب ثم زادت أموالهم، وظهر فيهم الثراء، ومن أشهر زعمائهم أحيحة بن الجلاح العوفي الأوسي، الذي كان له حصوناً كثيرة نواحي قباء. ثم أخذ اليهود يثيرون الفتن بين الأوس والخزرج، فكان يوم بعاث من أشهر الأيام بينهم، وقد أثبت فيه حلفاؤهم من جهينة ومزينة وغفار التزمًا بذلك الحلف، فحددت تلك التحالفات تمدد وتوسع ديار الأوس والخزرج فيما بعد.

- في بيعة العقبة الثانية وثق العباس بن نضلة السالمي لرسول والبيعة من نقباء القبائل. وهذا دليل على مكانة قبيلته رغم أنه ليس نقيب.
- عندما وصل الرسول إلى المدينة مهاجراً من مكة نزل في قباء عند كلثوم
   بن الهدم العوفي، واستقبل الجموع في بيت سعد بن خيثمة الأمري.
- 7. أثناء توجهه الله إلى المدينة صلى أول جمعة في المدينة بقبيلة بني سالم في بطن الوادي وسمي المكان بمسجد الجمعة (مسجد بني سالم)، وقد كان أهل يثرب قبل هجرته يتجهزون لتنصيب عليهم ملكاً من بني سالم.

- ٤. في فتح مكة كان عدد الأنصار أربعة آلاف رجلًا وخمسمائة فرسًا.
  - ٥. خلال فترة النبوة والخلافة الراشدة تزعم الساعدي رئاسة الخزرج.
- تال النبي الله المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء ثم يأتون فيتحملون بأهليهم الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون كانوا يعلمون (١).
- ٧. بعد أن بايع الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان عاد قيس بن سعد الساعدي زعيم الخزرج وقائد جيش الحسن إلى المدينة.
- ٨. وفي سنة (٤٠هـ) دخل بسر بن أرطأة المدينة ودعا أهلها لمبايعة معاوية ثم أرسل إلى بني سلمة لتسليم جابر بن عبدالله (السلمي) السليمي مقابل تأمينهم (٣). فأُخذت البيعة من الأنصار بناء على قبائلهم، لا على حسب مسماهم الديني (الأنصار). كما طلب منهم الدخول على معاوية باسم قبائلهم.
- ٩. بعد سنة (٤١هـ) ساد الاستقرار في المدينة وعاد إليها كثير من سكانها
   وبخاصة الأنصار (٤).

<sup>(</sup>١) ابن حجر: فتح البارئ شرح صحيح البخاري، ج٤/ ص٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) المناوي: فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج٥/٩٣؛ السيوطي: الشمائل الشريفة، ج١/ص٩٦.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: تهذیب التهذیب، ج٦/٣٣٢.

<sup>(</sup>٤)إبراهيم بيضون: الحجاز والدولة الإسلامية، ص١٩٠.

- 1. في سنة (٣٦هـ) ثار الأنصار ( الأوس والخزرج) وأهل المدينة معترضين على تولية يزيد، فحدثت موقعة الحرة وفي تلك الثورة ظهر تمسك الأوس والخزرج بقياداتهم العشائرية، والمساواة بينهم في تقاسم السلطات بينهم. فكان جمعهم يوم الحرة تحت قيادة عبدالله الغسيل العوفي ثم مُحمَّد بن عمو بن حزم النجاري الخزرجي.
- 11. ومن الحوادث التي تشير إلى وجود الأنصار؟ عهد مروان بن الحكم أن "ذباب رجل من أهل اليمن عدا على رجل من الأنصار، وكان عاملًا لمروان على بعض مساعي اليمن، وكان الأنصاري عدا على رجل فأخذ منه بقرة ليست عليه، فتبع ذباب الأنصاري حتي قدم المدينة، ثم جلس له في المسجد حتى قتله، فقال له مروان: ما حملك على قتله؟ قال: ظلمني بقرة لي، وكنت امرأ خباث النفس فقتلته"()
- 11. في الأعوام ( ٨٨هـ، ٩ ٨هـ، ٩ ٩هـ، ٩ ٩هـ، ٩ ٩هـ، ٩ ٩هـ) كانت في بني مُحَّد (٢) بن عمرو بن حزم إمارة وقضاء المدينة والحج في خلال العهد الأموي ففي سنة ٩٣هـ استخلف الوليد على المدينة أبا بكر بن مُحَّد بن عمرو بن حزم ثم ولاه سليمان بن عبدالملك مرة أخرى في سنة ٩٦هـ. وأبو بكر هذا أخواله بنو ساعدة (الساعدي) التي كانت فيهم قيادة الخزرج

<sup>(</sup>١) ابن شبه :تاريخ المدينة المنورة، ج١/ ص٦٢.

<sup>(</sup>٢) النووي: تهذيب الأسماء واللغات، ج١٢١/١.

<sup>(</sup>٣)هزاع الشهري: أمراء الموسم (الحج) من أول الإسلام إلى سنة عشر وثلاثمائة، ص٤٦-٤٠.

ثم آلت القيادة بعدهم لبني مُحَدِّ<sup>(۱)</sup>. قال المقريزي عن الأنصار: "منهم بأرض مصر بنو مُحَدِّ"<sup>(۲)</sup>.

17. في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز ( ٩٩-١٠١هـ) ورد نص يشير إلى قوة الأنصار في المدينة (٣) " أخبرني جعفر بن وردان البنا عن أبيه قال: سقط جدار بيت النبي الشرقي ... في ولاية عمر بن عبد العزيز حين بني المسجد، فبُعث إلي فجئته، ووجدت معه عبد الله وسالم ابني عبدالله بن عمر، قال فقام عمر بن عبد العزيز ليدخل في البيت، فقال أحدهما أدخل معك قرشياً، فقال الآخر إذًا تغضب الأنصار، فقال عمر أدخلوا رجلًا لاحشمة منه، أدخل وردان (٤)".

1. حين بنا عمر بن عبد العزيز مسجد رسول الله على "سأل والناس يومئذ متوافرون، عن المساجد التي صلى فيها رسول الله ثم بناها"(٥). والنص هنا يشير إلى كثرة من يعرف المساجد والمقصود بذلك من بقي من الأنصار وأبناء الصحابة أهل المدينة.

<sup>(</sup>١) انظر كتابي: لمحات من تاريخ الأوس والخزرج، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: البيان والإعراب عمن بأرض مصر من الأعراب، ص ٢٩ -٣٠.

<sup>(</sup>٣)الإمام الحربي: المناسك وأماكن طرق الحج، ص ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤)وردان: مولى.

<sup>(</sup>٥) ابن شبة: تاريخ المدينة، ج١/١٧.

- ١٥. في حوادث (٨٨هـ) أورد ابن زبالة ذكرًا لبني النجار، حين قال: "كان موضع الجنائز نخلتان إذا أتي بالموتى وضعوا عندهما فيصلى عليهم، فأراد عمر بن عبدالعزيز قطعهما حين ولي عمل المسجد للوليد بن عبد الملك، وذلك سنة ثمان وثمانين، فاقتتلت فيهما بنو النجار من الأنصار، فابتاعهما عمر بن عبد العزيز فقطعهما"(١).
- 17. في حوادث (٩٦هه) روي عن جماعةٌ من مشايخ الأنصار: أن ابن حزم (أمير المدينة) لما جلد الأحوص (العوفي الأوسي) وأوقفه على البلس يضربه، جاءه بنو زريق (من جشم الخزرجية) فدفعوا عنه، واحتملوه، فقال فيهم:

#### فقد جزيت بنو حزم بظلمهم

#### وقد جزيت زريقاً بالذي صنعوا

- ١٧. ورد ذكر لبني الحيسر (٢) من بني عبد الأشهل من بني عمرو الأوسية في وادي الفرع، في علاقة صهر مع آل الزبير.
- ۱۸. عن فترة إمارة المدينة لعمر بن عبد العزيز (٩٩-١٠١ه)، روى ابن زبالة عن مُحِد بن عمار عن جده قال: " لما صار عمر بن عبد العزيز إلى جدار القبلة دعا مشيخة من أهل المدينة من قريش والأنصار

<sup>(</sup>١) ابن زبالة: أخبار المدينة، ص٢٢/٢؛ السمهودي، ج٢٢/٢٥.

<sup>(</sup>٢) الحيسر: ورد اسمه (الحيش) مُصَحفاً عند ابن بكار، وورد الحيسر في بقية المصادر.

## والعرب والموالي، فقال لهم احضروا بنيان قبلتكم، لا تقولوا غير عمر قبلتنا"(١). وهذا يظهر تواجد الأنصار خلال ذلك العهد.

- 19. في بداية القرن الثاني ورد ذكر لوجود بني سلمة ويتضح في ذكر هجاء الأحوص العوفي لبشير السلمي (السليمي)، (من بني حرام) فاستنجد بشير بالفرزدق وجرير، فاعتذرا عن مقارعة الأحوص فصالحه (٢).
- 7. "كان الأحوص بن مُجَّد (العوفي) قد أوسع قومه هجاء فملئهم شرًا فلم يبق له فيهم صديق، إلا فتى من بين جحجبا (من بني عوف). فلما أراد الأحوص الخروج إلى يزيد بن عبد الملك نفض الفتى في جهازه وقام بحوائجه وشيعه، فلما كان بسقاية سليمان وركب الأحوص محمله أقبل على الفتى فقال: لا أخلف الله عليك بخير فقال: مه غفر الله لك قال الأحوص: لا والله أو أعلقها حربًا، يعني قباء وبني عمرو بن عوف "(٢). وهذا دليل على تواجد بني عوف في منازلهم في تلك الفترة.
- ۲۱. أقبل الأحوص (ت:٥٠١هـ) حتى وقف على معن بن حميد الأنصاري (العوفي) أحد عمرو بن عوف (بني عوف) بن جحجبا فقال (٤):

<sup>(</sup>١)ابن زبالة: أخبار المدينة، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) الأصفهاني: الأغاني، ج٤/٤٨ و١٨٥٠

<sup>(</sup>٣) الأصفهاني: الأغاني، ج٤/٦٩.

<sup>(</sup>٤) الأصفهاني: الأغاني، ج٤/١٧٠.

رأيتك مزهواكأن أباكم صهيبة أمسى خير عوف مركبا تقربكم كوثى إذا ما نسبتم وتنكركم عمر بن عوف بن جحجي عليك بأدنى الخطب إن أنت نلته وأقصر فلا يذهب بك التيه مذهبا

77. يثبت تواجد بني عوف الأوسية إنه كان (الأحوص العوفي ت: ١٠٥هـ) عند أحجار المراء بقباء لقيه ابن أبي جرير أحد بني العجلان من بلي حلفاء بني عوف وكان شديدًا ضابطًا فقال له الأحوص (١٠):

إن بقوم سودوك لحاجة إلى سيد لو يظفرون بسيد

٢٣. بينما جرير بقباء إذ طلع الأحوص (العوفي) وجرير ينشد قوله.

لولا الحياء لعاديي استعبار ولزرت قبرك والحبيب يزار

فلما نظر إلى الأحوص (العوفي) قطع الشعر ورفع صوته يقول:

عـوى الشـعراء بعضـهم لـبعض علـي فقـد أصـابهم انتقـام إذا أرسـلت قافيـة شـرودًا رأوا أخـرى تحـرق فاسـتداموا فمصـطلم المسـامع أو خصـي وآخـر عظـم هامتـه حطـام

ثم عاد من حيث قطع فلما فرغ قيل له: ولم قلت هذا قال: قد نهيت الأحوص أن يعين على الفرزدق، فأنا والله يابني عمرو بن عوف (بني عوف) ماتعوذت من شاعر قط ولولا حقكم ماتعوذت منه (٢).

<sup>(</sup>١)الأصفهاني: الأغاني، ج١٧٠/٤.

<sup>(</sup>٢) الأصفهاني: الأغاني، ج٨/٨٤.

وجرير هنا يعتذر من بني عوف أهل قباء في دلالة على مكانتهم وهيبتهم في تلك الفترة.

- ٢٤. في سنة (١٠٣هـ) كان عبد الرحمن بن الضحاك الفهري والي المدينة، وقد مدحه النّصيب الوداني (ت: ١٠٨هـ) فأمر له بعشر قلائص وكتب بما إلى رجلين من الأنصار (١).
- ٥٢. قال النَّصيب (ت: ١٠٨ه): "قدمتُ المدينة أريدُ عالمًا بالشّعر، أعرض عليه شعري، فقيل لي: الوليد سعيد بن أبي سَنُدر الأسلميّ، فسألت عنه فقيل لي: هو بشعب سلع مع عبد الرحمن بن الأزهر الزهريّ، ومعه عبد الرحمن بن حسان (بن ثابت)، فأتيتُهُمْ، فأنشدتُه، فقال لي: أنتَ أشعرُ جلدتك "(٢).

والنص هنا يشير إلى تواجد بني أسلم وبني النجار رهط عبد الرحمن بن حسان بن ثابت النجاري في بداية القرن الثاني الهجري في المدينة المنورة.

77. سنة (١٣٠هـ) في حوادث وقعة قديد؛ آل الزبير قتلوا مُحَّد بن النعمان بن أبي عياش الزرقي (الأنصاري)، فطلب بنو زريق (الأنصار) الزبير بن أبي عياش الزرقي (الأنصاري)، فطلب بنو زريق (الأنصار) الزبير بندم صاحبهم، فقال لهم آل الزبير: "قد قُتل قاتل صاحبكم! ولم يكن بدم صاحبهم، فقال لهم آل الزبير: "قد قُتل قاتل صاحبكم! ولم يكن في ذلك شيء"(٤).

<sup>(</sup>١)شعر نصيب بن رباح: داوود سلوم، ص٧٨؛الأصفهاني: الأغابي، ج١/٨٦.

<sup>(</sup>٢)الزبير بن بكار: جمهرة نسب قريش وأخبارها، مج١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٣)الإمام الحربي: المناسك وأماكن طرق الحج، ٥٥٩.

<sup>(</sup>٤) الزبير بن بكار: جمهرة نسب قريش وأخبارها، مج١/١٦-٢٢٠.

ومطالبة الأنصار لآل الزبير تدل على أنهم أهل شوكة ومنعة زريق - من جشم الخزرجية-وهم بنو عامر وبنو سعد وأيوب ورحيلة (١) ولبيد وبنو عمرو، وأقاربهم بنو علاء والسليمي.

- ۲۷. أحداث وقعة قديد رواها الطبري عن العباس بن عيسى العقيلي عن هارون بن موسى العواري عن موسى بن كثير مولى الساعديين (۲).
- ١٨. روى ابن إسحاق (ت: ١٥١هـ) عن مشيخات بني عوف الأوسية مما يدل على تواجد القبيلة في منازلها في تلك الفترة، ومن ذلك قوله: "فأقام رسول الله والله الله على عمرو بن عوف (بنو عوف الأوسية) يوم الإثنين ويوم الشلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجدهم ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة، وبنو عمرو بن عوف يزعمون إنه مكث فيهم أكثر من ذلك"(").
- 79. في سنة (٢٥١هـ) توفي بالمدينة أحد أحفاد أبي دجانة الساعدي، وله عقب كثير فيها<sup>(٤)</sup>، وكذلك لأبي أسيد البدني الساعدي الساعدي الساعدي الله عقب في المدينة.

<sup>(</sup>١) أبو نعيم الأصبهاني: معرفة الصحابة، ج٢/ ١١٢٦ رقم ٩٩٤.

<sup>(</sup>٢)الأصفهاني: الأغاني، ج٣٦/٢٣.

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق: السيرة، ج ٢/ ٣٥٥؛ الفيروزابادي: المغانم، ص ٤٨؛ السمهودي: وفا الوفاء، ج ١/ ١ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) التميمي: الجرح والتعديل، ج٩/٩٠؛ ابن حبان: الثقات، ج٧/٥٩٥.

.٣٠. في خلافة المنصور (ت:١٥٨هـ) وورد ذكر لبني عوف في شعر ابن الصلت، وكان الأسود يتولى بيت المال بالمدينة وقد ولاه المنصور وهو الذي يقول لمحمد بن عبيد الله بن كثير بن الصلت (١):

ذكرناك شرطيا فأصبحت قاضيًا وصرت أميرًا أبشري ياقحطان أرى نيزوات بينهن تفاوت وللدهر أحداث وذا حدثان أقيمي بني عمرو بن عوف أو اربعي لكيل أناس دولة وزمان

قال: وإنما خاطب بني عمرو بن عوف (بني عوف الأوسية) ها هنا لأن الكثيري كان تزوج إليهم. وابن الصلت كندي حليف لقريش، ولاه أبو جعفر المدينة.

٣١. في سنة (١٦٠ه) ورد ذكر الاتفاق بين بني عذرة وبياضة بعد خروجهم من قباء ديار أخوالهم بنو عوف الأوسية، حيث نزلت بنو عذرة مع بني عوف الأوسية بسبب ألهم في الجاهلية قتلوا أحد بني بياضة وأرادت بياضة أن يأخذوه عنوة فخرجت عذرة ونزلت قباء مع بني عوف الأوسية: "فحالفوهم وصاهروهم، وامتنعوا من بني بياضة ثم إنه دخل بين عذرة وبني عمرو بن عوف (أي عوف أهل قباء) قبيل الإسلام أمر، فأجمعوا أن ينتقلوا من عندهم إلى بني زريق، وكرهوا أن يرجعوا إلى بني بياضة، فجاؤوهم وذكروا لهم ذلك، فلقوهم بما يحبون،

<sup>(</sup>١)الأصفهاني: الأغاني، ج١/٩/١.

وسددوا رأيهم، وأتوا أبا عبيدة سعيد بن عثمان الزرقي فذكروا له ذلك، ... ثم قال: إني أشير عليكم أن ترجعوا إلى أخوالكم – يعني: بني عمرو بن عوف... فتفرقوا عن رأيه. فلم يزالوا كذلك إلى أن فرض المهدي للأنصار سنة ستين ومائة، فانتقلوا بديواهم إلى بني بياضة"، "أما بنو عذرة بن مالك بن غضب بن جشم، فكانوا أقل بطون مالك بن غضب عدداً"(۱).

ويلاحظ أن عددهم هذا كان في القرن الثاني فما بالك بالقبائل ذات الأعداد الكثيرة، وهذا يدل على أن بني عوف الأوسية كانت قبيلة وكيانًا قويًا في أيام المهدي.

٣٢. في سنة ( ١٦١هـ): "أمر الخليفة العباسي المهدي (٢) أيام مروره بالمدينة لأداء فريضة الحج بإثبات خمسمائة رجل من الأنصار يكونوا معه حرساً له (٣)".

ونقل ذلك ابن خلدون بقوله:" ونقل خمسمائة من الأنصار إلى العراق جعلهم في حرسه وأقطع لهم وأجرى الأرزاق"(٤)، مما يدل على الوفرة العددية للأوس والخزرج.

<sup>(</sup>١)السمهودي: وفا الوفاء، ج١/٤/١.

<sup>(</sup>٢) المهدي الخليفة العباسي تولى الخلافة خلال الفترة من ١٥٨ - ١٦٩هـ.

<sup>(</sup>٣)الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤/٥٥٨.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون، ج٣/٣٣٠.

٣٣. عند قدوم الخليفة المهدي المدينة منصرفاً من الحج أمر بالزيادة في مسجد الرسول في فكان أحد من ولي بالبناء "عبدالله بن موسى الخطمي من الأنصار (١)، من بنى خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس (٢). من أبناء عمومة بني عوف، وفي ذكر بني خطمة في المدينة، ورد في جريدة الوطن نقلاً معجم معالم الحجاز للبلادي: "منطقة (زرب الكتمة) التي تقع في العوالي بالمدينة المنورة، إنما كانت تسمى طريق بني خطمة سابقاً، وأن أسرة حمد الجاسر رحمه الله، قد خرجت منها". قال البلادي : " الجاسر رحمه الله، فهو من أملاه علي، وقد أعطاني ورقة بذلك، وهو ما كان يسمى بزرب "بني خطمة" من الأنصار (٣).

٣٤. بعد (١٧٠هـ) ذكر أن: " مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جمع بن يزيد بن جارية (العوفي) الأوسي القبائي المدني سمع منه بعد مائة وسبعين "(٤). والمعروف أن النسبة إلى الديار من أساليب العجم، والتنسيب للقبيلة من أساليب العرب.

<sup>(</sup>١)الإمام الحربي: المناسك وأماكن طرق الحج، ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر (ت٤٦٣هـ): الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ص٢٩٣٠.

<sup>(</sup>٣)صحيفة الوطن العدد (٥٨٦) الأربعاء ٢٥/ ٢/ ١٤ هـ - ٨ مايو ٢٠٠٢م، ط١/ص٢٦.

<sup>(</sup>٤)صفى الدين الخزرجي: خلاصة تمذيب الكمال في أسماء الرجال، ص٣٧٠.

- ٥٣. الفترة التاريخية التالية لما سبق تشير إلى احتفاظ بني عوف بإمامة مسجدهم حتى عصر متأخر حيث كان عاصم بن سويد بن عامر بن يزيد بن جارية الأوسي الأنصاري القبائي. من أهل المدينة، وإمام مسجد قباء<sup>(1)</sup>. وروى إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، أن جده مجمع بن يعقوب بن يزيد بن جارية (العوفي الأوسي) الأنصاري، من أهل قباء، روى عنه أهل المدينة، مات سنة ستين ومائة<sup>(٢)</sup>، وسمع منه، بعد السبعين ومائة<sup>(٣)</sup>.
- ٣٦. في سنة (١٩١هـ) توفي إبراهيم بن جعفر بن محمود بن عبدالله بن محمود بن عبدالله بن محمود بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة (من قبيلة بني عمرو الأوسية).... وله من الأبناء إبراهيم جعفر يعقوب وإسماعيل<sup>(٤)</sup>.
- ٣٧. في خلافة الرشيد (ت:٩٣هه) ورد ذكر لبني عوف، حيث أن عطرد مولى الأنصار ثم مولى بني عمرو بن عوف، وقيل إنه مولى مزينة مدني كان ينزل قباء ... وأدرك دولة بني أمية وبقي إلى أيام الرشيد. فوجود موالى بني عوف يعني وجود القبيلة في قباء (٥).

<sup>(</sup>١)السخاوي: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، رقم ١٨٩٠.

<sup>(</sup>٢)السمعانى: الأنساب، ج٤ /٣٤٤.

<sup>(</sup>٣)صفي الدين الخزرجي: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، ص٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد : الطبقات، ج٥/ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٥)الأصفهاني: الأغاني، ج٣/٢١٢.

- ٣٨. خلال الفتنة بين الأمين والمأمون التي انتهت سنة (١٩٨هـ) ورد ذكر لقبائل الأنصار وهم الأوسيون حسب تمددهم الطبيعي في نواحي مختلفة من جنوب وشرق المدينة ككيان له شوكة ومنعة.
- ٣٩. ورد ذكر للأنصار نواحي النازية نواحي السويرقية وإلى الجنوب الشرقي من المدينة، وردت أيضاً نصوص تشير إلى رصد تحول لقبائل الأنصار حتى أصبح منهم: "، وكان الأنصاريون أهل عمود وماشية "(١).

قال السكوني: "وكانت بها عين يقال لها النازية بين بني خفاف وبين الأنصار تضاروها فسدوها بعد أن قتل في شأنها ناس كثير وكانت عينا ثرة وطلبها السلطان مرارًا بالثمن الجزل فأبوا عليه ... وتجاوز عين النازية فترد مياها يقال لها الهدبية... والرحضية (٢)، للأنصار وبني سليم،... وبها آبار عليها زروع كثيرة".

قال السمهودي: أبلي كحبلي جبال لبني سليم بين السوارقية والرحضية على نحو أربعة أيام من المدينة، الأرحضة (٣).

والرحضية: قرية بها عين وآبار تتشارك فيها قبائل الأنصار مع بني سليم والطريق يمر من طرفها الشرقي. "وقد احتفر جرش مولى ابن

<sup>(</sup>١)عرام بن الأصبغ : مخطوط أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من القري وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه.

<sup>(</sup>٢) الهدبية: آبار هناك. والرحضية: جنوب شرق المدينة .

<sup>(</sup>٣)السمهودي: وفاء الوفاء، ص٧٩٦.

هشام حفيرة على ميلين أو ثلاثة من حفر بني الأدرم وحفرة المساحقي سماها الجرشية، ثم اشتراها ناس من ولد رافع بن خديج من الأنصار، وأحدثوا بقربما حفيرة بقطيعة السلطان، فنازعهم حُجَّد بن جعفر بن مصعب بحق بني الأدرم، وكان من أشد الرجال، فقاتلهم وحده، فاجتمعوا فأصابه رجلان منهم بفرعين خفيفين في رأسه، فأخذهما أسرى حتى أقدمهما ضرية"(١).

وهم من ذرية الصحابي: رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس العمري الأوسي، من أهل شرق المدينة. والنصوص السابقة تؤكد بأن الأنصار الأوسيين (بني عمرو) تمددوا شرقًا وجنوباً. كما أن تصادمهم القوي مع بني سليم في تلك القرون المتأخرة ومشاركتهم لهم في الديار دليلاً على قوة شوكتهم في تلك النواحي.

- كل. ابن المولى من أهل قباء يسمى محمدًا، مولى بني عمرو بن عوف (بني عوف) من الأنصار كان يقدم على المهدي ( ١٥٨ ١٦٩هـ).
- ١٤. ابن زبالة أحد مؤرخي المدينة (ت: ٢٠٠هـ)، كان شيوخه من قبائل الأوس والخزرج وأخوتهم وحلفائهم، وغيرهم (٢)، ومنهم:

<sup>(</sup>١)السمهودي: وفاء الوفاء، ص٧٩٦.

<sup>(</sup>٢) ابن زبالة: أخبار المدينة، ص ٣٨-٥٦.

| فرع قبيلته       | اسم الشيخ                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| بنو عمرو الأوسية | إبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة الأشهلي ت:١٦٥هـ(١)          |
| بنو عمرو الأوسية | إبراهيم بن جعفر بن محمود بن مُجَّد بن مسلمة الحارثي     |
| بنو أسلم         | إبراهيم بن مُجَّد بن أبي يحيى الأسلمي.                  |
| بنو عمرو الأوسية | إدريس بن مُجَّد بن يونس الظفري الأوسي                   |
| بنو زريق الخزرج  | حنظلة بن عمرو بن حنظلة بن قيس الزرقي (٢)                |
| جهينة            | سبرة بن معبد بن حرملة الجهني                            |
| بنو أسلم         | سفيان بن حمزة بن سفيان بن فروة الأسلمي (٢)              |
| بنو عوف الأوسية  | عاصم بن سويد بن عامر بن يزيد بن جارية العوفي            |
|                  | إمام قباء (١٤).                                         |
| الأنصار          | عبد الرحمن بن أبي الرجال الأنصاري المدني <sup>(٥)</sup> |
| جهينة            | عبدالعزيز بن مُحَّد بن ابن عبيد الجهني                  |
| بنو أسلم         | مُحَّد بن فليح بن سليمان الأسلمي (١).                   |

<sup>(1)</sup>الذهبي: ميزان الاعتدال، ج1/-9

<sup>(</sup>٢)السخاوي: التحفة اللطيفة، ج١/ص٢٠.

<sup>(</sup>٣)السخاوي: التحفة اللطيفة، ج١/ص٠١٤؛ ابن زبالة: أخبار المدينة، ص٥٣.

<sup>(</sup>٤) ابن زبالة: أخبار المدينة، ص٥٤؛ السخاوي: التحفة اللطيفة ج٢/ص٣، رقم ١٨٩٠.

<sup>(</sup>٥)السخاوي: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، رقم ١٨٩٠ .

<sup>(</sup>١) ابن زيالة: أخبار المدينة، ص ٥٣.

| بنو ساعدة  | عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي(١)                  |
|------------|--------------------------------------------------------|
| غفار       | مُحَدِّد بن فضالة الأنصاري الغفاري                     |
| الأنصار    | مُحَّد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري                    |
| عمري- أوسي | عبد الله بن مُحَدّ بن عبد الله بن إسماعيل بن أبي حبيبة |
|            | الأشهلي                                                |
| بنو سلمة   | موسى بن شيبة بن عمرو بن عبدالله بن كعب بن              |
| السليمي    | مالك (٢) (السليمي) السلِمي.                            |
| الأنصار    | عبادة بن مرة الأنصاري.                                 |
| بنو سالم   | إبراهيم بن عبد الله بن سعد السالمي (٣).                |
| مزينة      | عبدالملك بن بكر بن أبي ليلى المزني.                    |
| بنو أسلم   | عبدالملك بن وهب الأسلمي.                               |
| بنو ليث    | أبو حمزة أنس بن عياض الضمري الليثي.                    |
| غفار       | مُجَّد بن معن بن مُجَّد بن معن الغفاري.                |
| الأنصار    | مُجَّد بن عبدالرحمن بن جبر الأنصاري.                   |
| بنو أسلم   | صخر بن مالك بن إياس بن مالك الأسلمي.                   |

<sup>(</sup>١)السخاوي: التحفة اللطيفة، ج١/ص١٠؛ ابن زبالة: أخبار المدينة، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٢)ابن زبالة: أخبار المدينة، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٣) ابن زبالة: أخبار المدينة، ص ٥٥، من أحفاد عتبان بن مالك الله.

25. ورد ذكر لبني سلمة أهل مسجد القبلتين، قال ابن زبالة (ت: ٢٠٠هـ): وحدثني موسى بن إبراهيم عن غير واحد من مشيخة بني سلمة (١) أن رسول الله على في مسجد القبلتين "(٢).

وهذا يؤكد تواجد الفروع الرئيسة في المدينة في فترة نهاية القرن الثالث.

- 27. ذكر ابن سعد (ت: ٢٣٠هـ) أخبار عدد كبير من الأنصار بأن لهم عقب في المدينة (٦). كما ذكر مشاركة بعض الأنصار ضمن القوة التي تصدت لتجمعات من بني سليم نواحي الرويثة.
- 25. في القرن الثالث: "دعت الحاجة إلى إقامة سور لحماية أهل المدينة من هجمات البادية"، "حيث تزايد عدد الموالي والعبيد والمنقطعون إلى الجوار... وانحسر العرب إلى البادية"<sup>(3)</sup>. ولاشك أن انحسار تلك القبائل إلى البادية كان ضرورة لحاجتها بعد تغير الأحوال الأمنية والاقتصادية والاجتماعية؛ فوجودها في البادية يحقق لها الكثير في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة؛ وهذا أمر طبيعي فعندما تحس الجماعات العرقية بالخوف تتجمع وتعيد تنظيم صفوفها مرة أخرى.

<sup>(</sup>١)كان النسب إليهم السلِمي بكسر اللام فصحفت إلى السليمي. كالمزين صُحف إلى المزيني.

<sup>(</sup>٢) ابن زبالة: أخبار المدينة، ص٤٤١؛ السمهودي، وفا الوفاء، ج٣/ص٨٤١.

<sup>(</sup>٣)عبد المحسن بن طما:الساعدي حامل لواء النبي الله وللاستزادة انظر: طبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) مُحُد مُحَد حسن شراب: المدينة النبوية المصدر السابق، ج٢/ص٢٤؛ بتصرف د. جريبة بن أحمد بن سنيان الحارثي: الفقه الاقتصادي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ص٥٩.

وعلى الحجاز عن المدينة؛ عادت تلك المبيب بعد مركز الدول المسيطرة على الحجاز عن المدينة؛ عادت تلك القبائل إلى تحالفاتها وأوضاعها القديمة. ومن ذلك ما ذكره عرام السلمي (ت: ٢٧٥هـ) أن الفرع "لقريش والأنصار ومزينة" (١).

وبناء على تحالفاتهم في الجاهلية فالأنصار الذين نزلوا في الفرع؛ هم من عموم الأوس، كبني عوف وبني عمرو ، وهؤلاء هم حلفاء مزينة في الجاهلية، أما الأنصار الذين تواجدوا في الجهة الغربية والشمالية فذلك مرده لوجود حلفاء الجاهلية من جهينة وأشجع. أما في شرق المدينة فهم من بني عمرو الأوسية ولهم تحالف مع بني سُليم. وقد ورد ذكر الأوسيين في النقيع (٢) قرب اليتمة، قال المطري: النقيع: "قبلي المدينة الشريفة على طريق المشبان، وبينه وبين قباء يوم ونصف".

أي أن بني عوف وبقية الأوس نزلوا النقيع منذ الجاهلية وقد وثق نزولهم في النقيع حليفهم عاصم بن عدي العجلان البلوي. ومن الخطأ الربط بين وجود الأوس في النقيع في ذلك الوقت والقول بخروج الأنصار من المدينة لأن هذا الأمر قد حدث في الجاهلية عندما كان النزاع بين الأوس والخزرج على أشده.

<sup>(</sup>١)عرام بن الأصبغ : مخطوط أسماء جبال تمامة.

<sup>(</sup>٢) السمهودي: وفاء الوفاء، ج٤/ص١١١.

- 23. ذكر اليعقوبي (ت: ٢٩٢هـ) تواجد الأنصار في المدينة: " والمدينة ... وأهلها المهاجرون والأنصار والتابعون، وبما قبائل من قيس عيلان من مزينة وجهينة وكنانة وغيرهم "(١).
- ٤٧. قال الأصفهاني (ت: ٣١٠هـ): "برمة: قرية لقريش والأنصار "(٢)، وبرمة في نواحي ينبع بالقرب من الحراضة (٣). والحراضة شمال ينبع.
- الأنصار في الأنصار في الأنصار في الأنصار في المدينة، حيث قال: "الثنية فيها أخلاط الناس ثم الجبانة (ناحية من المدينة) وهي منازل بني كلاب وبني ضمرة والديل وبني حديلة من الأنصار وبني حارثة (٤)، ثم بقيع الغرقد منازل قريش والأنصار "(٥).
- 29. كما ذكر الإمام الحربي: "ينبع، وبها منبر وقرية كبيرة غناء، وسكانها الأنصار وجهينة وليث". كما أورد بأن: "الصفراء كثيرة النخل والمزارع وماؤها عيون كلها، وهي فوق ينبع مما يلي المدينة، وماؤها يجري إلى ينبع، وهي لجهينة والأنصار وفهر ونهد"(١).

<sup>(</sup>١)أحمد بن إسحاق اليعقوبي (ت: ٢٩٢هـ): البلدان، ص٥١.

<sup>(</sup>٢) الحسن الاصفهاني (ت: ٣١٠هـ): بلاد العرب، ص ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٣)انظر، البكري: معجم ما استعجم، ١٠٣٨.

<sup>(</sup>٤)بنو حارثة : من بني عمرو الأوسية منازلهم في جنوب جبل أحد بامتداد حرة واقم.

<sup>(</sup>٥) الإمام الحربي: المناسك، ص ٥٣٩، ص٤١٢؛ نوادر المخطوطات، ج٢ /٣٩٨، ص ٤١٢.

<sup>(</sup>٦)الإمام الحربي: المناسك وأماكن طرق الحج، ص ٥٣٨، ٥٣٩.

فينبع والصفراء بعد القرن الثالث أصبحتا مقراً مشهوراً للأنصار (وهم هنا الخزرج حسب التحالفات الجاهلية مع جهينة)، وفروع الأوس والخزرج (الأنصار) داعمون هناك للقرشيين، فقد كان ينبع مقرًا للهاشميين، فمنه تجهز القيادات لحكم مكة. وقد تبين ذلك في خبر تنصيب الشريف قتادة سنة ٩٧ه.

٥٠. أبو على الهجري من أهل القرن الرابع ذكر الأنصار في الصفراء<sup>(١)</sup>.

٥١. في (سنة ٤٠٠ه) ورد ذكر بني عوف ضمن الكيانات التي أخذ بيعتهم صاحب مكة الوزير أبا الفتوح بن جعفر الحسيني (٢).

٥٢. في القرن الخامس أورد البكري (ت:٤٨٧هـ) ذكر ينبع وسكانه:

"ويسكن ينبع الأنصار وجهينة وليث". وكذلك ذكر الصفراء بقوله:

"الصفراء هي لجهينة والأنصار وفهر وهد"(٣). كما أورد البكري ذكر نخل

(الحناكية) وسكانها، ومن ضمنهم الأنصار حين قال: " نخل (٤) قال يعقوب:

هي قرية بواد يقال له شدخ لفزارة وأشجع وأنمار وقريش والأنصار...على للتبن من المدينة"(°).

<sup>(</sup>١) أبو على الهجري: التعليقات والنوادر، القسم ج٢٠/٣.

<sup>(</sup>٢) عائشة باقاسى: بلاد الحجاز في العصر الأيوبي، ص٢٣.

<sup>(</sup>٣)البكري: معجم ما استعجم، ص٨٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: مُعَّد بن صقر المخلفي: نخل الحناكية، شمال شرق المدينة المنورة، الطبعة الأولى٤٢٧ ه.

<sup>(</sup>٥)البكرى :معجم ما استعجم، مصدر سابق، ١٣٠٣.

- ٥٣. قال الحازمي (ت: ٥٨٤هـ) عن الأنصار: "عامتهم في المدينة...". وحين ذكر الجونة قال: "الجونة وهي للأنصار..."(١).
- 30. كما أورد الحازمي(ت: 300هـ) ذكر لبني حارثة وهم من الأنصار حين قال: "... مربع بالمدينة في بني حارثة وكان به أطم ... "(٢). وبنو حارثة فرع شهير من بني عمرو الأوسية ومنازلهم جنوب جبل أحد بمحاذاة حرة واقم، ولهم دور معروف في وقعة يوم الحرة
- ٥٥. في سنة ( ٩٧٥هـ) أوردت الأخبار دور بعض القبائل وتأثيرها في الجانب السياسي والأمني في حوادث الحجاز والتي لها حلف من قبل الإسلام: "من المعلوم أن الشريف قتاده استطاع بمناصرة قبيلتي جهينة والرحلة أن يدخل مكة سنة ٩٧٥هـ ويستتب فيها" (٣).
- ٥٦. الشريف قتاده بن إدريس حَصَّلَ زَكاة القبائل للإمام عبدالله بن حمزه (٥٩٣ ٢١٤هـ): "وقبضت الحقوق الواجبة من قبائل الحجاز من بلى وعدوان وجهينة ومزينة وهذيل وسليم وحرب..."(٤).

فخلال تلك الفترة كانت مزينة منفصلة عن بني حرب، مثلهم مثل بقية كيانات المدينة الأخرى، وإذا فُسر متى وكيف اندمجت مزينة في بني حرب؟! اتضح كيف اندمج معها بقية كيانات المدينة.

<sup>(</sup>١) مُجَّد بن موسى الحازمي (ت:٥٨٤): الأماكن، ج١/٩٧٦.

<sup>(</sup>٢) مُحَد بن موسى الحازمي (ت:٥٨٤): الأماكن، ج٢/ ٨٤٠.

<sup>(</sup>٣) تقى الدين الفاسى: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، ج٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٤) السيرة الشريفة المنصورية، سيرة الإمام عبدالله بن حمزة، ج٢٠/٢.

- ٥٧. لم يختلف ياقوت الحموي (ت:٦٢٦هـ) عن من سبقه حين ذكر الصفراء: "وهي لجهينة والأنصار ولبني فهر ونهد"(١).
- ٥٨. في القرن السابع والثامن كانت الصفراء منازل لبعض الهاشميين والأنصار، فسقية طاز: "وهي بركة...قريبة من بئر الروحاء، وذكرت المصادر أن الدرك عليها لبنى حسين الموسوي، والأنصار "(٢).
- وه. قال الشيخ حمد الجاسر: "وفروع أخرى قحطانية قديمة كأسلم من خزاعة فاضطرت هذه الفروع الضعيفة إلى أن تندمج في حرب...ثم كثرت الفروع العدنانية والقحطانية التي دخلت في حرب فأصبحت كغيرها من القبائل أصلها قحطاني ولكنها خليط من تلك الفروع"(٣).

قلت: من الواضح أن الفروع القحطانية القديمة المقصودة في نص الوثيقة السابقة هي فروع الأوس والخزرج. وكذلك مالك بن أفصى – أخوة بني أسلم – التي منازلها أعلى روافد مر وخضرة شرق الجحفة.

وقد تحدث عبد المؤمن بن خلف الدمياطي (ت:٥٠٧هـ) عن الخزرج فذكر بعض الفروع التي انقرضت، وفي نفس الشيء لم يذكر فناء السواد

<sup>(</sup>١)ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٢/٣٠.

<sup>(</sup>٢) نقلا عن :عبدالخالق بن سلامة الرحيلي: الروحاء تاريخ ومعالم، ص٦١.

<sup>(</sup>٣)دارة الملك عبد العزيز، الوثيقة رقم ١٩٨، ١٩٨، ٤٣٨/١/٢٥ه. وثيقة صالح محارب المزني.

الأعظم من فروعهم، كما أنه ذكر الفروع التي لها عَقِب ونسل، مستنداً في ذلك على أقوال من سبقه من المؤرخين منذ القرن الأول<sup>(۱)</sup>، وهذا أمر مقبول لأن أي تحقيق في تلك المعلومات لن يكون الدمياطي مسؤولًا عنها. ثم ذكر الدمياطي أن أعدادًا من الخزرج قد انقرضت، وكلامه هذا لا يجب الأخذ به، لأن من سبقوه كانوا يرصدون تاريخ الصحابة وأبنائهم وأحفادهم في المدينة، وهي عامرة بهم. أما في عهد الدمياطي – القرن الثامن – فأن البحث عنهم في داخل سور المدينة في تلك الفترة غير منطقي لثلاثة أمور: –

أولًا: فروع الأوس والخزرج في تلك الفترة أصبحت في كيان جديد.

ثانيًا: في عهد الدمياطي كان جل سكان المدينة هم من الأسر الوافدة التي أنيط بهم حكم وإدارة المدينة من قبل الدول المسيطرة.

ثالثًا: الأنصار (الأوس والخزرج) في العهد العباسي جم غفير في مدينتهم، ثم ورد ذكرهم قبل عصر الدمياطي في الأودية التي حول المدينة.

- خرج أهل المدينة إلى الأمصار والأرياف (الأودية المحيطة بالمدينة) من أجل رغد العيش.

- عدد الأنصار الذين استشهد في السرايا والغزوات مع النبي على ولم يكن كبيرًا مقارنة بتعدادهم.

<sup>(</sup>١)عبد المحسن بن طما: وقفات مع الهمداني وكتاب الإكليل، ص٤١.

- زلزال سنة ٢٠هـ ليس له دور في قلة الأنصار وتناقصهم، ففي تلك الفترة كانت المدينة منطقة جاذبة لما حولها.
  - لم يكن الجراد يومًا ما سببًا في قلة الأنصار!.
  - ليس لعام الرمادة شأن في قلة أو زيادة عدد الأنصار.
- عدد الأنصار الذين استشهدوا في المعارك مع الخلفاء الراشدين لم يكن كبيرًا مقارنة بتعدادهم.
- أثر الحوادث التي وقعت بين ابن الزبير والأمويين لم يكن محصورًا في الأنصار دون غيرهم.
- عدد قتلى رجال الأوس والخزرج يوم قديد أقل بكثير من عدد قتلى قريش. وللعلم فإن الأنصار الذين ناصروا النبي على قد فني آخرهم قبل نماية القرن الأول أي قبل وقعة قديد.
- أخذ الخليفة المهدي من الأوس والخزرج (الأنصار) خمسمائة حارسًا له، وهذا دليل على كثرتهم ومنعتهم في العصر العباسي.
  - السواد الأعظم من الأنصار لم يُذكر فناؤه بل سُكت عنهم.
- لكيانات الأوس والخزرج (الأنصار) تحركات وتواجد في الأودية حول المدينة منذ القرن الثاني حتى القرن السابع الهجري.

#### \*\*\*

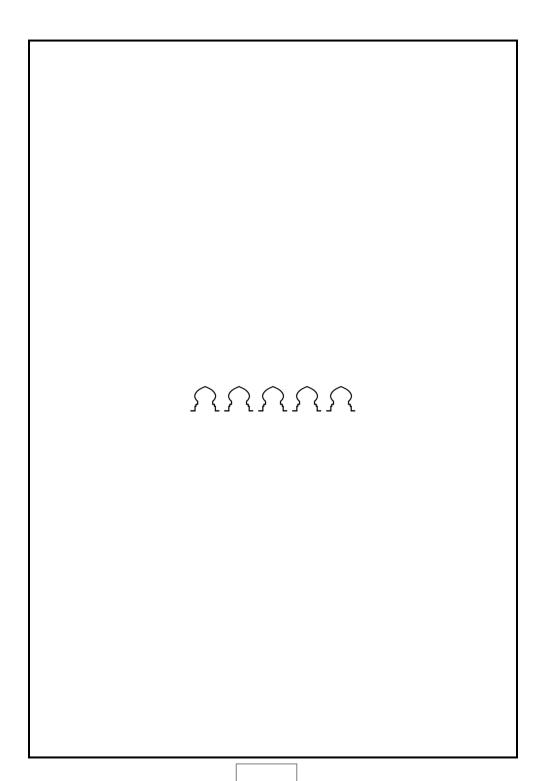

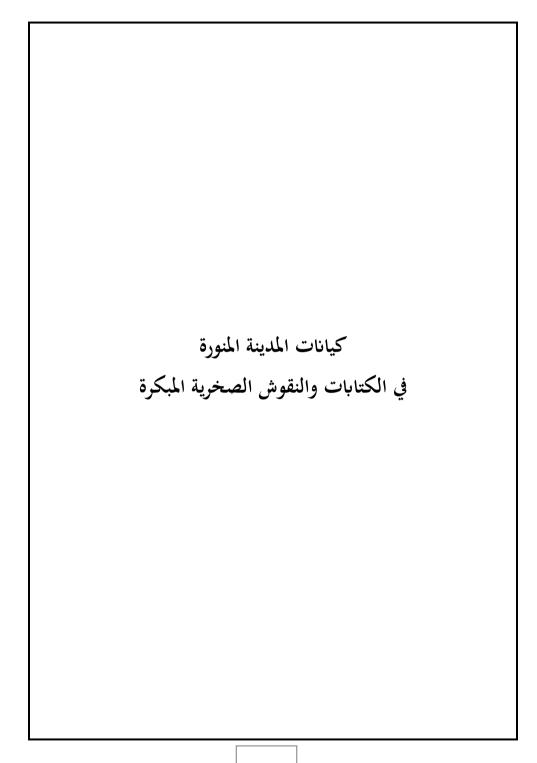

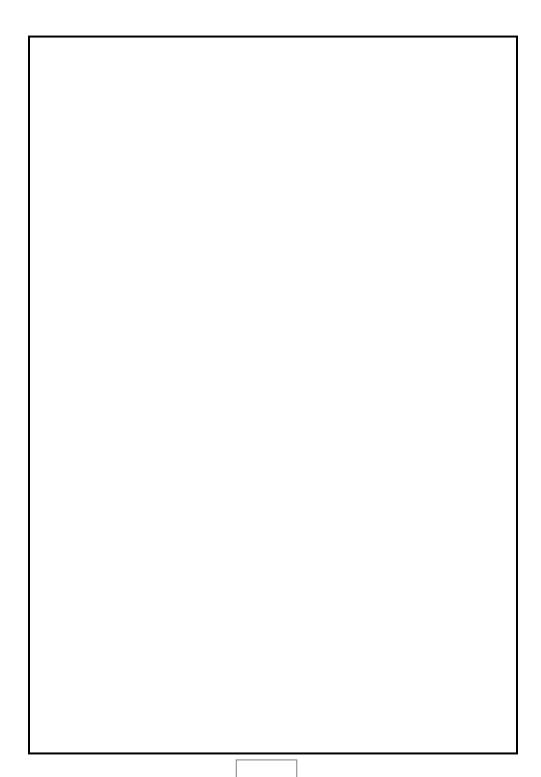

أشارت النقوش الصخرية إلى القبائل التي ناصرت النّبي هي، وقد اتضح أن الأوس تمددوا في النواحي الجنوبية والشرقية للمدينة بينما الخزرج تمددوا في النواحي الغربية والشمالية. وقد ورد في تلك النقوش ذكر لكل من قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع وبني كعب من بني عمرو بن ربيعة (۱) وهي القبائل التي أثنى عليها النبي في الحديث الذي رواه أبو هريرة في عن النبي في أنه قال: (قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله).

(البخاري رقم الحديث ٣٣٢١).

وعَنْ أَبِي أَيُّوبِ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: (إِنَّ أَسْلَمَ، وَغِفَارَ، وَمُزَيْنَةَ، وَأَشْجَعَ، وَجُهَيْنَةَ، وَمَنْ كَانَ مِنْ بنِي كَعْب، مَوَالِيَّ دُونَ النَّاسِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُم). (رقم الحديث: ٢٢٩٢٣ مسند أحمد بن حنبل).

وقد زودني الباحث أبو عبدالله مُحَد بن عبدالله ابن الرثيع المغذوي العوفي بصور لبعض النقوش والكتابات الإسلامية المبكرة التي ذكرت بعض الكيانات القاطنة في النواحى المحيطة بالمدينة المنورة، وهي كما يلي:

<sup>(</sup>۱)قال الشاعر كثير عزة عن ديار بني عمرو بن ربيعة من جنوب مر الظهران حتى أسفل الفرع:-قبائل من كعب ابن عمرو كأنهم إذا اجتمعوا يوما هضاب المضيح تحل أدانيهم بودان والشبا ومسكن أقصاهم منازلهم بشهد ومنصح

## نقش قبيلة قريش:

نص النقش: عبدالله بن عباد بن حمزة بن عبدالله بن الزبير القرشي ثم الأسدي أسأل الله المغفرة (١).

والده عباد كان يملك عيون ونخيل في وادي الفرع والربض والنجف.



(۱) مصدر الصورة، وقراءة النقش هو : أبو عبدالله مُحَّد بن عبدالله ابن الرثيع المغذوي العوفي، نوادر الآثار والنقوش ۳۲۰۱۷م. الآثار والنقوش ۳۲۰۱۷م.

## نقش قبيلة بني عوف الأوسية:

نقش صخري من موقع رواوة في جنوب المدينة شمال يتمة ابن الزبير. ورد فيه ذكر لأحد أحفاد الصحابي سهل بن حنيف العوفي (١).

نص النقش: "آمن أيوب بن أبي أمامة بالله"(٢).

وصاحب النقش هو: أيوب بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف (العوفي الأوسي) الأنصاري، من أهل المدينة (٣).



<sup>(</sup>١)الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٢/٥٢٣.

<sup>(</sup>٢) مصدر الصورة، وقراءة النقش هو : أبوعبدالله مُحَدَّد المغذوي العوفي، نوادر الآثار والنقوش (٢) مصدر الصورة، وقراءة النقش هو : أبوعبدالله مُحَدِّد المغذوي العوفي، نوادر الآثار والنقوش

<sup>(</sup>٣) ابن حبان (ت : ٣٥٤هـ): ثقات، ج٦/٨٥، ج٧/٣٦٨.

## نقش قبيلة بني النجار:

ورد ذكر لأحد الخزرج في النقوش الصخرية بمنطقة الفريش غرب المدينة المنورة، وقد حدد أبو عبدالله المغذوي موقع النقش.

نص النقش: "قيس بن سعد بن زيد بن ثابت (النجاري) الأنصاري<sup>(۱)</sup>". وهو (حفيد ثابت بن زيد من بني النجار الخزرجي)، أحد جامعي القرآن. وسعد بن زيد بن ثابت الأنصاري، من أهل المدينة، ذكره مسلم في ثالثة تابعي المدنيين، يروي عن عمر بن الخطاب وعنه ابنه قيس ابن سعد.



(۱) مصدر الصورة، وقراءة النقش هو: أبوعبدالله مُحَدِّد المغذوي العوفي، نوادر الآثار والنقوش (۱) مصدر الصورة، وقراءة النقش هو: ۱۰،۱۷/۸ م، ۱۰:۱۱م.

## نقش قبيلة الحارث من الخزرج: (الثابتي)

النقش يقع نواحي الضبوعة: عند يليل قرب الصفراء (١).

نص النقش: " أنا مُحِدَّ بن يوسف بن ثابت أوصي ببر الله وصلة الرحم"(٢).

وصاحب النقش هو: مُحَّد بن يوسف بن الصحابي ثابت بن قيس بن شماس الحارثي الخزرجي، جده ثابت بن قيس خطيب الرسول والأنصار وفارس يوم اليمامة، ويلقب أحفاده بالثابتي، ومازال هذا اللقب شهير في كيانات المدينة المنورة.



<sup>(</sup>١) مصدر الصورة، وقراءة النقش هو: أبو عبدالله مُجَّد المغذوي العوفي، نوادر الآثار والنقوش (١) مصدر الصورة، وقراءة النقش هو: أبو عبدالله مُجَّد المغذوي العوفي، نوادر الآثار والنقوش

<sup>(</sup>٢) السمهودي: وفاء الوفا، ج١/ص٩٩.

## نقش قبيلة بني أسلم:

نص النقش: أنا مُحِدً ابن مالك ابن وهب الأسلمي آمنت بالله(١).



(۱)مصدر الصورة، وقراءة النقش هو : أبوعبدالله مُجَّد المغذوي العوفي، نوادر الآثار والنقوش١٠:٥٨ ص - ٢٤ فبراير ٢٠١٧م.

.@mohammedqrathar

## نقش قبيلة غفار:

نص النقش: أنا ثعلبة بن عبيد الله بن خويلد الغفاري أوصي بتقوى الله وصلة الرحم رحم الله من كتبه ومن قرأه ولعن الله من محاه آمين آمين رب العالمين (۱).



<sup>(</sup>١)مصدر الصورة، وقراءة النقش هو:

أبوعب دالله مُحَدِّ المغذوي العدوفي، ندوادر الآثار والنقوش ٤:٣١م - ٦ يونيدو ٢٠١٨م المواديد المعتمد الله محمد المعتمد المعتمد

## نقش قبيلة مزينة:

نص النقش: صلى الله على محجَّد النبي وعلى من صلى عليه آمين آمين وكتب عاصم بن نعمان المزين أوسى (١).



(١)مصدر الصورة، وقراءة النقش هو : أبوعبدالله نُجُد المغذوي العوفي، نوادر الآثار والنقوش ١٢:١٥م م - ٥ أكتوبر ٢٠١٧م، mohammed ٩ mathar.

## نقش قبيلة بني عمرو بن ربيعة:

نص النقش: يحيى بن فليح بالله العظيم مؤمن(١).

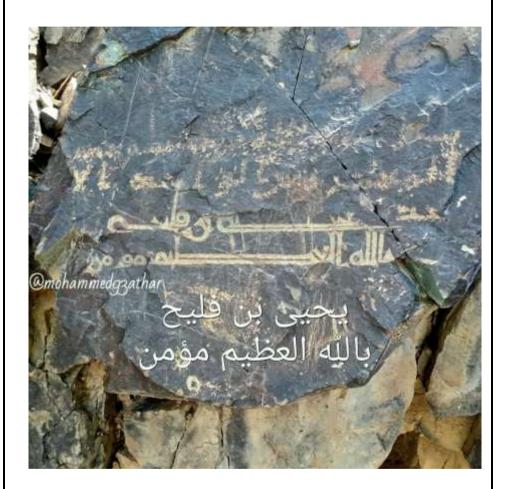

(۱)أبوعبدالله مُحَدِّد المغذوي العوفي، نوادر الآثار والنقوش۱۱:۲۳ ص – ۱۸ سبتمبر ۲۰۱۷م mohammed ۹ rathar.

## نقش قبيلة جهينة:

نص النقش: أنا عياض بن سليمان الجهني أسأل الله الجنة(١).

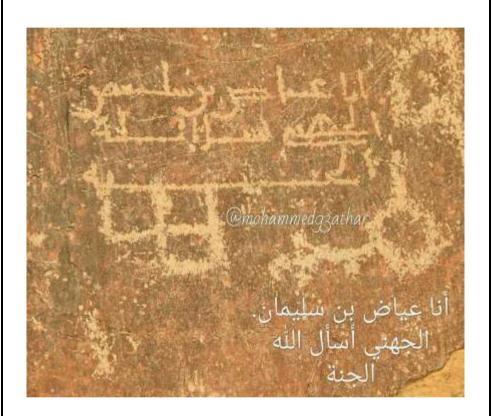

(۱)أبوعبدالله مُحَّد المغذوي العوفي، نوادر الآثار والنقوش٩:١٨ ص - ٧ نوفمبر ٢٠١٦م. mohammed٩٣athar.

# نقش قبيلة أشجع:

نص النقش: أنا عبد الرحمن ابن سنان الأشجعي أوصي ببر الله والرحم $^{(1)}$ .



(۱)أبوعبدالله مُجَّد المغذوي العوفي، نوادر الآثار والنقوش١:١ م – ١٨ أبريل ٢٠١٧م. @mohammed٩٣athar.

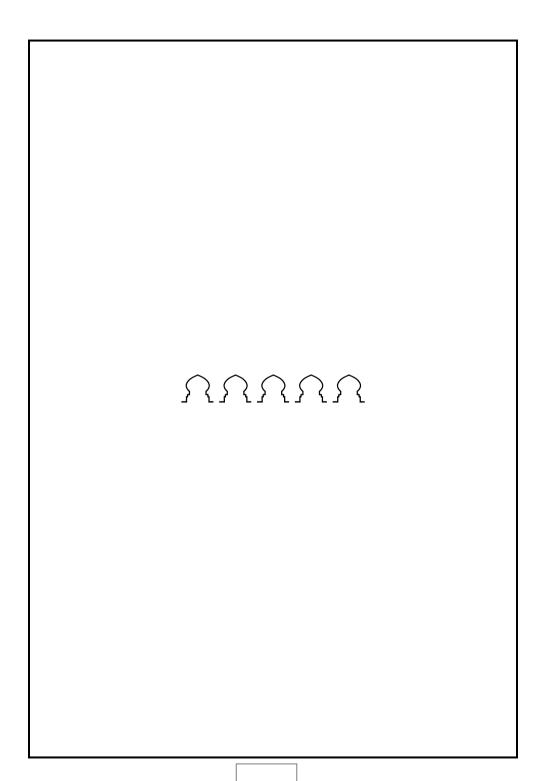

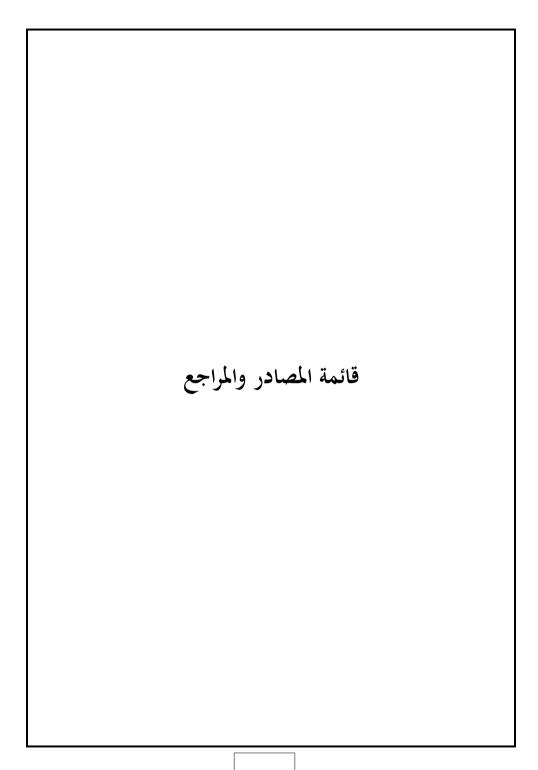

#### المصادر والمراجع

- ١. القرآن الكريم.
- ٢. إبراهيم بيضون : الحجاز والدولة الإسلامية، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ٢٠٢ه.
  - ٣. ابن الأثير: الكامل في التاريخ، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثالثة.
    - ٤. ابن الأثير: أسد الغابة : دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤١٧هـ.
- ٥. ابن الأثير: أسد الغابة، تحقيق: الشيخ علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية\_ بيروت لبنان.
  - ٦. ابن حبيش الخطيب أبي القاسم عبد الرحمن بن مُحَّد: الغزوات.
- ٧. ابن حجر : تهذیب التهذیب، الطبعة الثانیة، بیروت: دار إحیاء التراث، ١٤١٣ه.
- ٨. ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: على مُحَّد البجاوي، الناشر
   : دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- 9. ابن حزم الأندلسي: جمهرة أنساب العرب، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان الطبعة الثالثة ٢٠٢٤هـ ٢٠٠٣م.
- 10. ابن حزم الأندلسي: جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى، المحقق: إحسان عباس، دار المعارف، مصر الطبعة الأولى، ١٩٠٠م.
- ١١. ابن سعد: الطبقات الكبرى، المحقق: علي مُحَدَّد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة الطبعة الأولى، ٢٢١هـ.

- ١٢. ابن سعد: الطبقات الكبرى، بيروت، دار صادر، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م.
- ١٣. ابن سعد، الطبقات الكبرى، المحقق: مُجَّد عبد القادر عطا، بيروت الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
- ١٤. ابن شبة: تاريخ المدينة المنورة، علق عليه وخرج أحاديثه على دندل وسعد الدين بيان، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- ١٥. ابن عبد البر (ت٣٦٤هـ): الاستيعاب في معرفة الأصحاب، دار الأعلام، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، ٢٢٣هـ هـ ٢٠٠٢ه.
- 17. ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت: ٧١هـ)، تاريخ دمشق، دار الفكر للطباعة والنشر، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.
  - ١٧. ابن كثير: البداية النهاية، مكتبة المعارف بيروت، طبعة ١٤١٣هـ.
- ۱۸. ابن منظور مُجَّد بن مكرم جمال الدين: مختصر تاريخ دمشق ابن عساكر، الطبعة الأولى، ٤٠٤ هـ/١٩٨٤م.
- 19. ابن هشام: السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية، ١٣٧٥ه.
  - . ٢٠ أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني، دار صادر بيروت.
- ٢١. أبو جعفر مُحَّد بن حبيب: كتاب المحبر، اعتنى بتصحيحه: د. إيلزة ليختن شتيتر، دار الآفاق الجديدة.
- ٢٢. أبو سعد عبد الكريم بن مُحَدّابن منصور التميمي السمعاني: الأنساب، تقديم عمر البارودي، الطبعة الأولى، دار الجنان، ١٤٠٨ه.

- 77. أبو عبد الله الحاكم النيسابوري: المستدرك علي الصحيحين تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، منشورات مُحَّد علي بيضون: دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الثانية، ١٤٢٢هـ.
- ٤٢. أبو عبيد الله البكري (ت:٤٨٧هـ): معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، الطبعة الثالثة، بيروت ٤٠٣هـ.
  - ٢٥. أبو على الهجري: التعليقات والنوادر، ترتيب حمد الجاسر، ١٤١٣هـ.
- 77. أبو فراس بن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، سيرة الإمام عبدالله بن حمزة (٩٣ ١٤ ١٤ هـ)، تحقيق عبدالغني محمود، دار الفكر، بيروت.
  - ٢٧. أبو نعيم الأصبهاني: معرفة الصحابة، تحقيق عادل العزازي، دار الوطن.
- ۲۸. أحمد ابن حنبل(ت ۲٦١هـ): فضائل الصحابة، تحقيق: وصي الله بن مُحَد عباس، دار العلم جدة، السعودية، الطبعة الأولى ٤٠٣هـ،
- 79. أحمد بن إسحاق اليعقوبي (ت: ٢٩٢هـ): البلدان، وضع حواشيه مُحَّد أمين ضناوي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، د.ط.
- .٣٠. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: فتح الباري شرح صحيح البخاري، الناشر: دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.
- ٣١. أحمد بن مُحَّد المقري التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق: د. إحسان عباس: دار صادر بيروت، ١٩٦٨م.
- ٣٢. أحمد بن يحيى البلاذري: أنساب الأشراف، تحقيق: سهيل زكار، ورياض زركلي، دار الفكر، ١٤١٧ه.

- ٣٣. الإمام أبو إسحاق الحربي: المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة، تحقيق حمد الجاسر، منشورات دار اليمامة، الرياض ١٣٨٩هـ.
- ٣٤. الإمام البخاري: التاريخ الكبير، الطبعة :دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد.
  - ٣٥. الإمام البخاري: صحيح البخاري.
- ٣٦. الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، المحقق: نظر بن مُجَّد الفاريابي أبو قتيبة: دار طيبة، ١٤٢٧هـ.
- ٣٧. بدر الدين العيني ٥٥٨هـ: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار الفكر، دمشق، بدون.
- ٣٨. بوركهارت: رحلات في شبه جزيرة العرب، تحقيق د صالح الهلابي، ود عبد العزيز الشيخ، دار الرسالة بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣ه.
- ۳۹. البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر (ت:٥٥١هـ): السنن الكبرى، بيروت: دار المعرفة، ١٣٤٦هـ.
- · ٤. التميمي : الجرح والتعديل، إحياء التراث العربي، بيروت الطبعة الأولى، ١٩٥٢م.
- 13. جريبة بن أحمد بن سنيان الحارثي، الفقه الاقتصادي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب.
- 25. جلال الدين السيوطي :الشمائل الشريفة، المحقق: حسن بن عبيد باحبيشي، الناشر: دار طائر العلم للنشر والتوزيع.

- ٤٣. جلال الدين السيوطي: البدور السافرة في أحوال الآخرة: المحقق: مُحَّد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ٢ ١ ١ ٦ هـ.
- 24. الحسن بن عبد الله الأصفهاني (ت: ٣١٠هـ): بلاد العرب، تحقيق حمد الجاسر، والدكتور صالح العلى، دار اليمامة الرياض السعودية.
- ٥٤. خليفة خياط: تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق أكرم العمري، دار طيبة،
   الرياض، الطبعة الثانية، ٥٠٤ هـ
- ٢٤. الذهبي (ت: ٧٤٨هـ): العبر في خبر من غبر، المحقق : أبو هاجر مُحَّد السعيد بن بسيوني زغلول : دار الكتب العلمية بيروت .
- ٧٤. الـذهبي: سير أعـلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرنـؤوط، بيروت: 1٤٠١هـ.
  - ٨٤. الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، المحقق: على مُجَّد البجاوي.
- 29. الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي الأسدي (ت: ٢٥٦هـ): جمهرة نسب قريش وأخبارها المحقق: محمود مُحَّد شاكر، مطبعة المدني ١٣٨١هـ.
- .٥٠ شرف الدين أبي مُحَّد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي: من أبي عبد المؤمن بن خلف الدمياطي: من أخبار قبائل الخزرج: تحقيق: عبد العزيز البيتي: الجامعة الإسلامية بالمدينة.
- ١٥. شمس الدين أبو الخير مُحَد بن عبد الرحمن بن مُحَد بن أبي بكر بن عثمان بن مُحَد السخاوي (ت: ٩٠٢هـ): التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، الكتب العلمية، بيروت -لبنان، الطبعة: الاولى ٤١٤هـ.
  - ٥٢. صفى الدين الخزرجي: خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال

- ٥٣. الطبري (ت: ٣١٠هـ): المنتخب من ذيل المذيل، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.
  - ٥٥. الطبري(ت: ٣١٠هـ): تاريخ الأمم والملوك، العلمية بيروت، ٢٠٧هـ.
  - ٥٥. الطبري(ت: ٣١٠هـ): تاريخ الأمم والملوك، بيروت العلمية، ٢٠٧هـ.
    - ٥٦. عاتق البلادي: نهاية الدرب في نسب حرب.
- ٥٧. عائشة باقاسي: بلاد الحجاز في العصر الأيوبي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ٤٠٠ه.
  - ٥٨. عبد السلام مُحَلَّد هارون: نوادر المخطوطات الطبعة الثانية، ١٣٩٣هـ.
- ٥٩. عبد الله بن مُحَّد بن فرحون المالكي (٦٩٣-٢٧هـ): تاريخ المدينة المشاور وتعزية المجاور، تحقيق مركز بحوث المدينة، صدر بمناسبة اختيار المدينة عاصمة للثقافة الإسلامية، ٤٣٤ه.
- 7. عبد الله بن مُحَّد بن فرحون المالكي (٣٩٦-٩٦٩هـ): تاريخ المدينة المشاور وتعزية المجاور، قابل أصوله الخطية وعلق عليه: حسين مُحَّد علي شكري، شركة الأرقم بن أبي الأرقم، للطباعة والنشر والتوزيع لبنان.
  - 71. عبد المحسن بن طما: الساعدي حامل لواء النبي الله عله الله الم ١٤٣٨ هـ.
  - ٦٢. عبد المحسن بن طما: لمحات من تاريخ الأوس والخزرج، ط ٤٣٦/١هـ
  - ٦٣. عبد المحسن بن طما: من أخبار أهل قباء بني عوف، ط١٤٣٩/١هـ.
- 37. عبد المحسن بن طما: وقفات مع الهمداني وكتاب الإكليل، ط ١٤٣٧/١هـ.

- ٦٥. عبدالخالق بن سلامة الرحيلي: الروحاء تاريخ ومعالم، ط١٤٣٤/هـ.
- 77. عبدالرحمن ابن خلدون (ت: ٨٠٨هـ): تاريخ ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، ١٤٢١هـ.
- 77. عبدالرحمن الأنصاري: تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من الأنساب، تحقيق مُحَّد العروسي، المكتبة العتيقة تونس، ١٣٩٠ه.
- 7. عبدالله الحجيلي: العلم النبوي الشريف وتطبيقاته القديمة والمعاصرة، كلية الشريعة قسم القضاء والسياسة الشرعية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ٢٢٢ه.
- 79. عرام بن الاصبغ : مخطوط أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من القري وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه.
- ٧٠. علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي، نور الدين أبو الحسن السمهودي (ت: ٩١١هـ): وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى: الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى ٩١٤١هـ.
- ٧١. مجد الدين مُحَّد بن يعقوب الفيروزابادي، المغانم المطابة في معالم طابة، قد الجاسر، دار اليمامة، الرياض الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ.
- ٧٢. مُحَدِّد الأمين بن عبد الله الأَرَمي العَلَوي الهُرَري الشافعي: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (المسمَّى: الكوكب الوهَّاج والرَّوض البَهَّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج مراجعة: لجنة من العلماء برئاسة البرفسور هاشم

- مُحَدّ علي مهدي المستشار برابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة الناشر: دار المنهاج، دار طوق النجاة الطبعة: الأولى، ٤٣٠ هـ/٩٠ م.
- ٧٣. مُحَدَّد بن أحمد الحنفي: بدائع الزهور ووقائع الدهور، تحقيق مُحَدَّد مصطفى، ج١/ ق، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٤٠٢هـ.
- ٧٤. مُحَدّ بن أحمد بن علي، تقي الدين الفاسي (ت: ٨٣٢هـ): شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، دار الكتب العلمية الطبعة، الأولى ٢١هـ..
- ٧٥. مُحَّد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء (ت: ١٥١هـ): سيرة ابن إسحاق، كتاب السير والمغازي.
- ٧٦. مُحَّد بن الحسن بن زبالة، (ت: ٢٠٠هـ): أخبار المدينة. جمع وتوثيق ودراسة: صلاح بن عبدالعزيز بن سلامة، مركز بحوث ودراسات المدينة.
  - ٧٧. مُحَّد بن حبان أبو حاتم البستى: الثقات. الطبعة الأولى، ١٣٩٥ه.
- ٧٨. مُحَّد بن حبان أبو حاتم البستي: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : علاء، الطبعة الثانية، ٤١٤ ه.
  - ٧٩. مُحَّد بن صقر المخلفي: نخل الحناكية، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ.
- ٠٨٠ مُجَّد بن موسى الحازمي (ت:٥٨٤): الأماكن، ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة، أعده للنشر حمد الجاسر ١٤١٥ه.
- ٨١. مُحَّد مُحَّد حسن شراب: المدينة النبوية في فجر الإسلام والعصر الراشدي، دار القلم دمشق، الدار الشامية بيروت، ج٢.
- ٨٢. المسعودي: مروج الذهب، اعتنى به كمال حسن مرعى، المكتبة العصرية

- صيدا لبنان، الطبعة الأولى ٢٥ ١ه.
- ٨٣. المقريزي: البيان والإعراب عمن بأرض مصر من الأعراب.
- ٨٤. المناوي القاهري (ت: ١٠٣١هـ):فيض القدير شرح الجامع الصغير، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة: الأولى، ١٣٥٦هـ.
- ۸۵. نصیب بن رباح جمع وتقدیم، د. داوود سلوم، مطبعة الارشاد، بغداد،
   ۱۹۶۷م.
  - ٨٦. النووي: تهذيب الأسماء واللغات: دار الفكر، النشر بيروت ٩٩٦م.
- ٨٧. هزاع بن عيد الشهري: أمراء الموسم (الحج) من أول الإسلام إلى سنة عشر وثلاثمائة.
- ٨٨. هشام بن مُحَّد بن السائب الكلبي: نسب معد واليمن الكبير: المحقق: ناجى حسن، عالم الكتب مكتبة النهضة، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- ۸۹. ياقوت الحموي، (ت: ۲۲٦هـ): معجم البلدان، الناشر: دار صادر، بيروت، ۱۹۹۵م.
- . ٩. يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي: تهذيب الكمال، تحقيق بشار معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ.
- ٩١. يوسف بن تغري بردي الأتابكي (ت:٨٧٤): المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، حققه: مُحَّد مُحَّد أمين، جامعة القاهرة.

### الوثائق

- دارة الملك عبد العزيز، الوثيقة رقم (١٩٨)، ١٤٣٨/١/٢٥هـ. وثيقة الشيخ حمد الجاسر للباحث صالح بن محارب البشري المزين.

### المحاضرات

- الشيخ صالح المغامسي :محاضرة، برنامج روح المعاني، تلفزيون دبي.

#### الصحف

۱ - صحيفة الوطن العدد (٥٨٦) السنة الثانية الأربعاء ٢٥ صفر ١٤٢٣هـ الموافق ٨ مايو ٢٠٠٢م، الطبعة: (١) الصفحة: (٢٦).

٢- صحيفة الوطن: العدد (٦٩٧) السنة الثانية الثلاثاء ١٨ جمادى الآخرة
 ٢ هـ الموافق ٢٧ /٢٠٠٢م، الطبعة:(١)الصفحة: (٢٠).

٣- صحيفة عكاظ: بتاريخ يوم الأحد ٥ مارس ٢٠١٧م.

٤ - صحيفة المدينة: الاثنين، ٣/٦/ ٢٠١٧م.

## المواقع الإلكترونية

- أبو عبدالله مُحَّد بن عبدالله ابن الرثيع المغذوي العوفي، نوادر الآثار والنقوش (@mohammed 9 wathar).

# قائمة المحتويات

| – المقدمة                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| - وثيقة النبي ﷺ لمجتمع المدينة                                                  |
| – قراءة في وثيقة النبي ﷺ لمجتمع المدينة                                         |
| – فروع الخزرج                                                                   |
| <ul><li>فروع الأوس</li></ul>                                                    |
| <ul> <li>مشجرة بعض فروع الأوس والخزرج</li> </ul>                                |
| - بعض ممن تسموا بالأنصار من غير الأوس والخزرج١٩                                 |
| - شرح الحديث النبوي: النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَتَقِلُ الْأَنْصَارُ٢٢               |
| - إشكالية قبول تفسير الحديث:" النَّاسَ يَكْثُـرُونَ وَتَقِـلُّ الأَنْصَارُ" بأن |
| المقصود بالأنصار هم من عاصر النبي ﷺ"٢٧                                          |
| <ul> <li>أوضاع أربع كيانات عربية شهيرة</li> </ul>                               |
| - ذِكر أعقاب فروع الأوس والخزرج في الأحاديث والمصادر                            |
| – الجم الغفير                                                                   |
| - أسباب قلة ذكر الأوس والخزرج في المصادر خلال العصور المتأخرة ٤٩                |
| - الرد على من قال أنها شهادات على تناقص أعقاب الأوس والخزرج                     |
| (الأنصار)                                                                       |

| <ul> <li>من أخبار الأوس والخزرج (الأنصار) وتحركاتهم</li></ul>   |
|-----------------------------------------------------------------|
| - كيانات المدينة المنورة في الكتابات والنقوش الصخرية المبكرة ٨٥ |
| – قائمة المصادر والمراجع                                        |
| – قائمة المحتويات                                               |
| – المؤلف في سطور                                                |
|                                                                 |

\*\*\*

## المؤلف في سطور

## عبد الحسن بن فلاح بن طما المنقاشي الأسلمي الحربي

- دكتوراه في الفلسفة التاريخ الحديث، من جامعة الملك عبد العزيز بجدة.

#### المؤلفات:

- ١ السائرة، دراسة جغرافية وتاريخية وأثرية. الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ، الطبعة الثانية ١٤١٨هـ، الطبعة الثانية ٢٣٩هـ.
  - ٢- التراث والشعر في وادي حجر، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ.
- ٣- قبيلة بني أسلم في الجاهلية والإسلام، نسابها، محالها، أعلامها، مواقفها، الدار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان الطبعة الأولى ٢٠١٠م.
- ٤ المواقع التاريخية والأثرية والسياحية حول مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، عدة طبعات، ١٤٣١هـ.
- ٥- المراسلات الوثائقية لمشائخ بني أسلم من حرب، خلال العهد السعودي، في الفترة من: ١٣٤٣هـ ١٣٤٣هـ غير منشورة.
  - ٦- في حب وطني، قصائد فصحي، تأليف، الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ.
  - ٧ القصائد الذهبية، شعر عامي، إعداد وجمع، الطبعة الأولى، ١٤٣٤هـ.
    - ٨- إكليل القوافي، قصائد فصحي، تأليف، الطبعة الأولى، ١٤٣٥هـ.
    - ٩- شاعر الجيلين، شعر عامي، إعداد وجمع، الطبعة الأولى، ٤٣٦هـ.
      - ١٠ لمحات من تاريخ الأوس والخزرج، الطبعة الأولى، ١٤٣٦هـ.
      - ١١ وقفات مع الهمداني وكتاب الإكليل، الطبعة الأولى، ١٤٣٧هـ.
  - ١٢ الساعدي حامل لواء النبي على من أخبار بني ساعدة، الطبعة الأولى،١٤٣٨هـ.
    - ١٣- من أخبار أهل قباء بني عوف الطبعة الأولى، ١٤٣٩هـ.
- ١٤ الحق الأبلج في ذكر الجم الغفير من فروع الأوس والخزرج الطبعة الأولى، ١٤٣٩هـ.

# هذا الكتاب

الكتاب يرتكز على وثيقة النبي المجتمع المدينة وعلى عدد من الأحاديث الصحيحة. ويعتمد على أقوال العلماء في تفسير معنى الحديث النبوي ﴿ يَكْثِيرِ النَّاسُ وتَقُلُ الْأَنْصَاسُ ﴾ ، فالحافظ ابن حجر قال: (فيه إشام ة إلى دخول قبائل العرب والعجم في الإسلام)، وقال العلامة بدر الدين العيني: (الأنصار هم الذين سمعوا رسول الله ﷺ ونصروه ). وفي الكتاب عدد من الأحاديث والشواهد التي تؤكد صحة قول ابن حجر والعيني وتوضح بأن الأنصام المعنيين في الحديث السابق هـم من ناصر النبي الله في حياته من الأوس والخزيرج وحلفائهم. كما يستند الكتاب على عدد من المصادير التابريخية التي وثقت أسماء الصحابة من الأوس والخنرمرج الذين لهم أعقاب ممتدة ووضحت بأن السواد الأعظم منهم لم يُذكر فناؤه، فنسبة من فني من عامتهم لم يؤثر على كثرة تعدادهم، لأن المصادم أثبت أنهم المجم الغفير وأكثر القبائل عددًا في الأندلس وبلاد المغرب في العصوم المتأخرة، وأن تناقصه م الذي أشام إليه المؤمرخون كان في المدينة فحسب. لذا جاء الكتاب ليؤكد تواجدهم في الأودية المحيطة بالمدينة منذ القرن الثاني حتى القرن السابع الهجري ومن ثمر اندماجهم ضمن كيانات قبيلة حرب الحجانرية المذحجية بنفس مسميات فروعهم مثل اندماج مزينة وبني أسلم ومالك وغفام وبني عمرو بن مربيعة.

الاسم: عبد المحسن بن فلاح بن طما الأسلمي دكتوراه في التاريخ من جامعة الملك عبد العزيز بجدة

ص ب: ٥٢٥٥٥ جدة: ٢١٥٧٣

البريد الالكتروني: abintama@gmail.com

تويتر: aabintama@

